



# **العديب** فتبل الإسلام

يبحث فى أصــل العــرب وتاريخهــم ودولهم وتمدنهم وكدابهم وعاداتهم من أقــدم أزمانهم الى ظهور الاســلام

جرجى زىپىدان

طبعة جديدة راجعها وعلق عليها اللدكتورحسيان مسطّ المُقْلِلَةُ أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية دَالاً وَلِيَّ بجاسة الفامرة

دار الحسيدال



# تقديم

# بقلم الدكتور حسين مؤبس

تعلقت نفسي بالعادة نشر هذا التجاب منذ أكثر من عشر سنوات ، وقد كنت أذ ذاك فأتما على تدرس تاريخ العرب قبل الاسلام ، فحرصت على أن أجمع كل ما تيسر لي من الاصول والمراجع من ذلك الوضوع المشتمب 
الإطراف ، لاستخرج عنها شيئا نافعا أقوله الطلاب ، وكنت أعجب أشد 
العجب من أن اجد كناب وجرجي زيدان، على صغر حجمه وقدم فرنس 
الغلف منة حرى معظم ما تهم القارى، معرفته من تلايخ الهرب وحشارتهم 
للكثيرين ممن يظهرن التاليف يمه في الشرق والفرب على السواء . . ذلك منهجا 
للكثيرين ممن يظهرن التاليف يمه في الشرق والفرب على السواء . . ذلك منهجا 
خاصة ، وناقش المباحثين في منذ المباحثين في تلويخ الموب وجيعا 
خاصة ، وناقش المباحثين من منزس في المساسبة ، ولا زال 
التنافي رابي منهجا صالحا لبحث علمه الحقبة الطارفة من تلزيخ العرب ، ولا زال 
التنافي رابي منهجا صالحا لبحث علمه الحقبة التطاوفة من تلزيخ العرب ، وأن 
التنافي رابي منهجا صالحا لبحث علمه الحقبة التطاوفة من تلزيخ العرب ، وأن

\*\*\*

ذلك أن تاريخ المرب قبل الاسلام بعد من أصبر موضوعات التاريخ العربي وأعزماً على الدارسين ، لائم يتطلب من القائم عليه العلم بنشات العربي وأعزماً على الدارسين ، لائم يتطلب من القائم عليه العلم بنشات متر لا بين بهضا معرفة بطفان الهيا لا القيلون به بضاء لمان قبل مرد أنه أن مرد أنه أن المرد أنه أن البلحثين الذين توفروا على دراسة تصوص ذلك التساريخ معظمم من الاباليث أن وقد تشروا أبحائم في مجالات ملعيبة لا بعضر الاساس عليها لا التاريخ من منا المبحب التخصص في ذلك المرضوع عنا لا بطلبه الا ذي المجالس والهمة من المبحب النحمة عنى الباحثين ، وقلة تصدى لذلك الاستأذ الدكتور جواد على الباحثين ، وقلة تصدى لذلك الاستأذ الدكتور خواد ولا المبنين مادة استفرق عرضها سمة بحلدات الى الآن ؛ وذلا البحث سائز ابن يديه ، وظفرة عالم على حاسات المادة الان الآل ، ولان السحة بحلدات الى الآل ؛

انوصول في بعض اجزائه الى رأى يمكن التعويل عليه

وإذا كان الباحثون الماسورون قد وصعوا آفاق البحث في ذلك المؤضوع الى الحلوط العريضة التي رسمها جرجي زيدان لا زالت الاطار السليم الذي بلم باطراف المؤسوع ويعرضها بن ضا متعلل من المناسبة عمولاً ويسمع ما المؤسسة من المؤسسة معتولاً في المؤسسة المناسبة عملاً لا رائب المناسبة حضارة عربية أو اللغيين والمناشرة بلدجوب لا تقبل في عداد عرب الجنب ، ولكنهم الم يعتمدوا في ذلك على حجيع لا تقبل التنفى يعتب عكن القول ان نظرات جرجي زيدان في هدد النواح المناشبة عن وجهة نظر العلم ، اذ لا زال الأمر فيها كلها موضع استاشات طويلة بين العلمة، وإذن فيذا باس من تنشر آواء رائد معدسة المؤسسة المؤسسة بنه الاسرورين كا هي الطلع علها من يعنبه الاس

#### 安茶安

وقد كان في نبة المؤلف ان يتيع هذا الكتاب يكتاب نان يستوفي فيه الكلام من النواح المجاز، المجاز، والمدينة والدينة ومنصل فيه الكلام عن عرب الحجاز، وأصد أخط عن المداخ طبية لا والت بالية بخطه في مكتبة ، ولكته شمل عن تشرط به « تاريخ التبدن الاسلامي » ووجد بعد ذلك انه استوفي هذه النواحي في الجزء الاول من « تاريخ التبدن » واستغنى بذلك عن الجزء المان من « تاريخ التبدن » واستغنى بذلك عن الجزء المنائل عن الجزء المنائل عن الجزء المنائل عن المجزء المنائل عن الجزء المنائل عن المجزء المنائلة عن المجزء به ما يربد بعد منازة المجازة في الاسلام » ، فليطلب القارئ، فيه ما يربد بحضارة المجازة في الاسلام المنائلة عن المنائلة عن المنائلة عن المنائلة المنائلة عن المنائلة المنائلة عن المنائلة عن المنائلة عن المنائلة عن الاستعالات المنائلة عن المنائلة عند المنائلة عن المنائلة عن المنائلة عن المنائلة عند المنائلة عن المنائلة

#### \*\*\*

وقد حرصت في هذه الطبعة التي قصت بمراحجتها على ان ادع منن التئاب كما هم دورن تغيير ، ولم اسمه بالتعديل الطبقية بالا في المسالات التي دخل عليها خطا بسبب عدم حرص اللدن اشرفوا على طبع الكتاب على الراجعة والدنة اللارمتين ، وربعا صححت عنا تلزيخا وهناك اسم علم ، ولكتي البقت الحال الكتاب كما هو على كل حال

وافسقت ما رابت انسافته من التعليقات والشروع والتفصيلات على هامش الكتاب ، وقد حرصت على ان احتمد في هذه العليقات من ما انتهى اليه البحث والدس في كل موضوع ، وذكرت المراجع الحديثة والنظريات الجديدة وما الى ذلك ، بعيدت تصبح عده المناجة الجديدة من تاريخ الرب الاسلام ، كرجي زيدان مرجماً لفعا للباحثين في تاريخ الوب والاسلام

وقد تعدلت في مقدمة ، تاريخ التمدن الاسلامي ، عن جرجي زيدان المؤرخ والأديب ، وذكرت فضله على تاريخ المرب وحضارتهم ، وذكر أن اؤكد هنا تقديرنا \_ نحن المؤرخين المصريين \_ لهذا العالم الجليسل الذي يعتبر بحق رالد المدرسة المصربة من المؤرخين ، ومؤسس علم التاريخ على المناهج الحدثة عند العرب المعاصرين

#### \*\*\*

لقد قدت بهذا الصل تحبة صادقة لمصرى عظيم ، فقصة نول جرحي زيدان بلانا شياف بالمسكات والحيوبة راحب بلانا وانخده وطناء وكتب في تلزيخ الموب والاسلام تصصا نجعله دون شك علما من اعلام الاب المربي الحديث ، والف في الثاريخ كتبا لا زال بعضيها فريدا في مهيداته ، كتابيخ التعديد الاسلامي ، بل أن له كتبا حافظ في تلزيخ معر لا يور فيه الا القليلون مع انه من احسن ما كتب في هذا المؤضوع ، فهو من المان المنادج من المدرسة المربية المحتبة في العاجر وذائم من ودال من ودائم من ودائل من ودائل من ودائل من ودائل التي براها القاريء الناه هو تجبة تقدير من خلف لسلف ، ودمر على الصورة اتصال تقاليم مدرسة الموردين المحبوبة المعدود المعدد كتبه على الصورة اتصال تقاليم مدرسة الموردين المحبوبة .

حسين مۇنس



# مفدمة

#### غبوض تاريخ العرب

ما برح تاريخ العرب قبل الاسلام مطلب القراء وعقبة الكتاب من مصدر الاسلام ألى الآن، وهد حال مقعية وضوضه دون إنقائت حقة • ويظهر عقدار الذلك ألفوض على أقصوص لى توخي التحقيق والفيط > اما غير المحقق والفيط > اما غير المحقق وألف بهمه جمع ما يقال على علابه > لإبيالي بعا قيه من التناقض أوالتشارب وناف المهمة المواضوع أن أكثر اللين طرقوا هذا المؤسس من أول عهد التندون في اللغة العربية ، على أنتا لا نوف من مثات الأورخية ، على أنتا لا نوف من مثات الأورخية خاصا في ملاء المؤسس كن مصدل المؤسس على عند القدمة المقدمة المقدمة المناف عند المقدمة عند المناف عند عند عند عند عند عند عند عند أن من خالت مناف عند المناف كالمناف عند المناف عند ال

فقى هذا التاريخ الى أمد غير بعيد مجموع غرائب وخرافات ومبالفات ؟

تتنافلها الإجبال بلا محتوق لا تصحيص ، ولا تزدات بالتقل لا اضطراباً لله وأسها المحتوق المسلم تلك ؛ على اثر اضطاط أسال المرب وذهاب دوائهم ؛ اذ الدوا سستى ضحفهم بعا بررى عن المائل المحتوز الله المتحافظ من المحتوز الله المتحافظ بالسلافيم الفائدين وما كانوا عليه من المتحافظ المتحافظ

فلما انصلت تلك القيرد في الناء الصدن الحديث بما اكتشف العلماء من الرئيس الكورة في البلد أنها القياد في الناء التصدن الحديث بما القيام وأخذوا في لبلد أنها القيام وأخذوا في لبلد أنها المساقرا ، فنتج وأداء الرئيس المساقرا ، فنقراو في المبلد في المساقرة مصافرة مصافرة من المساقرة على المساقرة من المساقرة على المساقرة عل

فعرفوا أشباء لم يعرفها العرب الخسهم، فزادوا رفية في استيضاح ذلك التلازع باستنطاق الآثار ألكتوبة وهي الكتوبة وهي الكتوبة ويقالكوبة في كوفوا يستطيعون الوصيول الدين والحقود ومشاف المناساء وتكتبه لم يخوفوا الاعلى القليل منها كما ال علك الإعلان المنها كما القليل المنها تما التفايش و . . معلى ان هما القليل الراح المستار عن كثير من المناسفة وي كثير من المناسفة عن دول والم لم يعرفها العوب ولا اليونان

ومع ذلك فالكتاب المحققون ما زالوا يتهبيون التاليف في تلايخ العرب للرام ، وقد حاوله غير واحد منهم ورجوع الملام بن نصف الطلام التي في المرب الرائلة ، وصبح المالة المؤسوع من الطلام التي ضباع مل واستحال خليا ، ولم يقدم على الكتابة فيه في عهد هلا الدعد ن الا المعند إن الاستحرق النونيي الشهير في أواسط القرن المالي ، وضع كتابا في الانتجابات خصص المجلدين الاول والثاني منه للرب قبل الاسلام ، كتان له دوى في عالم المستشرفين الان المؤلف بلمل المسترف تنويب الكتاب وترتب والشاء مشكلاته ، أكت كتبه فبلم التقسيرا يتعد على ذكاء وعلم غرزين، واشاء مشكلات ، أكت كتبه فبلم التقسيرا يتعد على ذكاء وعلم غرزين، على أنه أو قدر له أن يعيد النظر فيه اليم النوي واليونان وضرها اليم نافرة اليم نافرة لانه اليم نافرة لن يعيد النظر فيه اليم نافرة على اليم نافرة كان وعلم غرزين، على أنه أو قدر له أن يعيد النظر فيه اليم نافرة كان على على عنقيه

#### \*\*\*

ولم يقدم احد بعد برسفالها التاليف في تاريخ العرب علم السحق اللدى يسدده الا بمايشره الهل التنظيف أو الاطلال بين بعدده الا بمايشره الهل البنائشرة المن التوقيق الله ي بعض اجزاء التاريخ بناه التي يكتشفونها ، أو ما يتلتقون فيه من الإواد التاريخ بناه طل ما قاله الدونان أو دلت عليه الآلال و بن وكل الا الا يزيد التاس وغية في ظهور مثل هذا الكاب ، ختى تريخ المفتور له أوسكار التائي ملك أسوح إلى السوية من منذ فوع غير سنة بعائزة مسئية تعنج أن وأقف احسن كتاب في النواح بناه أحسن كتاب الإلام ، ومرشوا وأقافهم في الوقت الهين على اللجنة المؤرك بها بعض تلا الإلام ، ومرشوا وأقافهم في الوقت الهين على اللجنة المؤرك بنا بستحقها الإلام المؤركة أنها المناه السيلة على المؤركة المنافذة ا

Coussin de Perceval, Essai sur l'histoire des arabes avant L'islamiame(s) المن المحمد المحمد علمان و تدعيف منظم ما قالت التربية من العرب المربة من العرب المربة من العرب المربة من العرب أو راضات أب ماظهر المنافق إلمان المنافق والمائلة المنافق المحمد وقد المبد طبع هذا الكتاب منة ١١٦٦ مع تعليقات اضافية لم تغير من مطب المحدد على المحدد من المحدد على ا

يشتمل على أكثر ما جاء فى الكتب العربية من اخبار العرب قبل الاسلام وايامهم ومشاهيرهم واديانهم وأوابدهم وعاداتهم ، ترتبها فى ابوابها لكنه لم يتعرض لتمحيصها وقلما تصدى للتاريخ أو التمدن على النمط الجديد

ركنا في أثناء ذلك قد اخترنا الحقظة التي سرنا عليها في خدمة اللغة المربية ، نعني نشر التاريخ وادابه وقلسفته ودرس تاريخ الدرق ولاسيما تلايخ المربر (الاسلام واداب اللغة المربع , وقد علمنا أربحت الا يكون وأليا أن لم نفهم تلايخ الصحاب هذه اللغة ، وهم اللمن قاموا بالاسلام ونهضوا بالشرق . فواقق اقتراح ملك السوح ما تضنة الاقتراح كما قصية متنظ ما نبود به قرائح الكون وعن من كل وجوهه ، فلم نيزك كتابا أو رسالة تتعلق به معا تحديد المربو أن الوزنان أو الكنف المنافئة المنطقة بالمواد إلى المنافئة ال

وتبين كنا بعد استيعاب مواده انه لا يسعه جزء واحد ، فقسمناه الى جزئين : الاول في تاريخ العرب يصدر الآن ، والآخر في آدابهم وعاداتهم بصدر في السنة القادمة أن شاء ألله (\*)

# موضوع هذا الجزء

فالجزء الاول الذي نحن بصده موضوعه تاريخ العرب قبل الاسلام. وقد صدرناه بتمهيد في مصادر هذا الناديخ المدونة في الكتب والمنفوشة على الآثار البدونة بي الكتب والمنفوشة على الآثار ) والملونة اما عربية أو يونانية أو لاتينية . و ذكرنا مهم أو الغير الدين والمركب أو بلادهم . وإما الصرب أو بلادهم . وإما الصدد المنفوشة فيها ما وجدوه خارجها. الصداد المنفوشة خارجها. وضلتا تاريخ الاكتشافات الارية في اليمن وحضرموت ويطرأ وغيرها ، وكلينا عن الصادر المنفوشة خارج بلاد العرب في بابل وآشور ومصر . وخنينا هذا الفصل باسعاء الكتب التي استمنا بها في تاليف هذا الكتب \_ وخنينا هذا الفصل باسعاء الكتب التي استمنا بها في تاليف هذا الكتب \_ وخنينا هذا المنام عن يمن البرع وي البها عند الحاجة لم تحديد المنفوشة خامه حتى يتمكن الباحث من الرجوع البها عند الحاجة

ثم افردنا فصلا خاصا بجغرافية بلاد العرب ، يبنا فيه حدودها القديمة ، و حا متن لقط القديمة ، و حا متن لقط القديمة ، و المحدث فق و حا متن لقط العرب ، في اصله وكيف تبلل الآن والسبع . و يحتنا في من هم العرب ، وإن هو مهد الساميين واختلاف الآراء بك . ثم معدنا الى موضوع السكتاب اى تنزيخ العرب ، وأملتا اللاقة . في الخياة ، فواينا أن تقسمه الى الان تقسيم الكتاب وتوريه اكبر خطوة في تاليفه ، فواينا أن تقسمه الى تلائة عصور أو الحزاد ، هي :

# أولا ... العقور الاول

سيناء الطبقة الاولى أو المرب البالدة أو عرب التعمال في الطور الاول . واردنا بهذه الطبقة اقدم امم العرب وفي جماتها الامم التي يسميها العرب بالدة ، ونعني بها الدول العربية التي ظهرت ودالت قبل شهور هرب البين القحطانية . واطلقنا على عرب الطبقة الاولى أيضا اسم « العمالة» وحطناهم تصدي كرين :

إ ـ عمالقة العراق ، وهم دولة حمورابي في بابل منذ القرن الحاسس والعشرين قبل الميلاد ، وأوردنا الارتذا التاريخية واللغوية والإجتماعية على إن هذه الدولة هربة ، ولا يعفى ما في تبوت ذلك من الفخر العرب ، لأنه اذا صح كان العرب إسبق الأمم إلى وضع الشرائع وسن النظم وترقيسة شؤون الإجتماع . وقد اثينا بأمثلة من دئى تلك الدولة (هج)

٢ ـ عمالقة مصر؛ وهم اللين يسميهم الاورخون ملوك الرعاة اوالهكسوس وسميناهم « النساسو » وختينا العلاق مله الطبقة بلذخيار بقيانا العمالقة ومنها عال وتعرف وطب وجدس وغيرها من الأسم البلاغة عند العرب » وورفة النساس هما دولة الانساف في بطرا ورهاما من معيد الادوميين » وفي الانساف والسلم وطل هم عرب ، وأبينا باسعاد ملوكهم وسمني حكهم ونقودهم ولغتهم وحرفهم وتعدنهم. وفعنا على ولانيا في التعربين » وأصل في الوزيا دنية وحروبها وهل هي الزياء عند العرب » واصف في المناسفة ملوكهم ومندي واصف في في المناسفة على التعربين » واصف في المناسفة ولكن في التعربين » واصف في المناسفة وقائم المناسفة ولكنه واسف في المناسفة ولكنه واسف في المناسفة ولكنه واسف في المنابغة العرب » واضفنا في المنابغة العرب » واضفنا في المنابغة وتعدنهم واشغنا من تقودها في المنابغة ولكنه العرب » واشغنا في المنابغة ولكنه العرب » واشغنا في المنابغة ولكنه المناسفة ولاحدة العرب » واشغنا في المنابغة ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه ولكنه ولكنه ولكنه المناسفة ولكنه ولكنه

وقبل التقدم الى الكلام عن الطبقة الثانية ذكرنا أمما متفوقة في شمال جزيرة العرب عرفها اليونان ، ثم أجملنا القول في الأمم التي غزت بلاد العرب

<sup>(</sup>ج) منطق على طعب الؤلف حمل في موضعه من الكتاب . ويكنى أن نذكر الان أن مما اللعب الذي لم تؤيد الإجادة وانسوف الصاد عنه ؛ بيل على الرح العربية القرسية ألى كان بعدة بها جرجي زيدان ؛ نقد أداد ، من طريق البحث العلى أن شيف إلى العرب أسهاد مضارات الافروين والبابلين وبيعلهم من أحظ النسوب المنشئة للمضارات حتى لميلة والمراكبة

في عهد الطبقة الاولى ، فأشرنا الى الغراعنة اللين اكتسحوها بين القرن السابع عشر والثاني عشر قبل اللهلاد ، ثم الذين غزوها من مؤك كثور وهم سمة ، اولهم تفلات بلاسر في القرن التاسع قبيل الميلاد وآخرهم نبوخذ شعر في القرن السادس قبل الميلاد ، ثم فتوح الفرس والروم وهي قبلة ، ورسمنا لاخذار هذه الشقة خرطة خاصة

# نائيا ــ الطبقة الثانية

وقد اردنا بالطبقة الثانية سكان بلاد اليمن اللدي يسميهم الموب بني قحطان ويسمون دولهم حير والتبايعة ، فغدمنا السكلام بجرائية مختصرة ، ثم أثينا بقول العرب عن دول اليسن وما يقوله الويان عنها , يسخلنا نتيجة ما وصلنا اليه بعد الجمع بين كل هذه المصادر وتحجيسا وتطبيقها ، فجهنات الدول التي حكمت اليمن للانا تجرى ، وهي الدولة المهنية والدولة السبابة والدولة الحيرية ، وفصلنا أحوال كل دولة على عدة باسمة مؤكمها راصها ) وبينا أن اصل الدولة المهيئة من بالمها هاجر اصحابها الى اليمن بعد ذهاب دولة حمووابي ، واستدللنا على ذلك من المنابهة بين شكل حكومة المهنيين وديانهم واضعهم واسعاء ملوكهم وما عند السلامين من ذلك > وذكرنا أسماء ملوكه معن

إما اللمراقة السيامة لمجتنا الرلا في اصلها ، وترجع عندنا أنها من جالية الميشة نزن آباؤها بلاد المين قدمها وتوطنوها واتخدوا مادات البلاد ولفتها وتعدنها ، حتى ظهرت فيهم دول نولت حكومتها اولا باسم سبا تم باسم حمير ، وتركزنا اسعاء مؤلد كل منهما تقلا عن الآلام ، وقابلنا بين ما في الآلام من مؤلد حميد وما ذكره منهم العرب وخصصتاه وحينا سعني كل ملك منهم بالادلة والقرائن . وختمنا تلريخ دول البعن السكرى بالكلام من العصر ألهنينى ، وسردنا علاقة الاجمائي المينان منا القدم حتى تحوها في اوائل القرن السدس للهيلاد ، ورسطنا سبب ذلك الفتح عند العرب ومند الوثان

ثم ذكرنا دول اليمن الصغرى ، فيدانا بالأذواء والاقبال والبناء دولا ومثل الموات وهم الجبالية والقتابية وغيرهما . وأخيرا وصفا العراق بمن الموات أو الموات أو الخيرا أو الموات أو القباد أو المفات أو ا

## ناتا \_ النبقة الثالثة

واردنا بالطبقة الثالثة العرب العرب الصحابيلية او عرب الشمال في الطور الثاني ، مهدنا الكلام في العرفي ويتم وين التحطائية من حيث البطرة والحضارة واللغة والدين وأوردنا الغد الجذائية المدنانية من حيث البطرة المي ظهور الاسلام ، وأوضحنا تفرقهم وعلاقاتهم بشجر من الخاصة وربعة ومضر وغيرها ، وذكرنا دول قضاعة وربسائر اختارها «تنصب سأن العاملانية»

وقيل التقدم إلى اخبارها وإيامها وحروبها تكلفنا عن دورالقحطانية خارج البين، ضمن دورالقساسة والمنافرة وكندة وغيرها ، ولنا دارى في أسابها، البين، ضمن دورالقساسة والمنافرة ويضا على الدولة والمريان أو دلت عليه الآلال والقوش أو ارضدتا اليه القرائن ، البينان والسريان أو دلت عليه الآلال والقوش أو ارضدتا اليه القرائن ، وأضحتا الله الترائن على أخبار المرائبة والمهم ، وكيف تخلصوا من سيطرة اليمن حتى جاء العدائية المل البادية والمهم ، وكيف تخلصوا من سيطرة اليمن حتى جاء خاصة مرة بها الماري القبائل في نجد والحجاز ومسان لهذه الطبقة خريطة خاصة مرة بها الماري القبائل في نجد والحجاز ومسان لهذه الطبقة خريطة عامد المرة المنافرة ومسان المنائلة والمرائزة وعنا اسماء الامكنة التي وقعت فيها المروب بين علك القبائل وغير ذلك

وقد بدلتا الجهد في تحقيق ما كنيناه وضبطه على ما وصل الينا علمه مما بين البدينا من الكتب أو التقوش ، مع علمنا أن ما يقي مدفونا من أخبار هذه الأمم تحت الرمال اكثر كثيراً مما كنت لنا ، ولذلك فلا نستغرب اذا وإبنا بين مكتشفات المستقبل ما بحملنا على تعليل وابنا في بض النقط المهمة ، وإذا أنج بحثنا في هذا الموضوع نائدة فالفضل راجع أن رجال الهمة والتشاط الذين عرضوا حياتهم للخطر في التنقيب عن الآثار وحملها الى العالم المشمدن ، وللذين حلوا رموزها واستخرجوا كتورةما من العلماء والمستشرة عن

ولا ينبغى لنا أن ننسى الغائدة التى استغدناها من دار الكتب الحدوية ؛ وما كان يعهده لنا حضرة ناظرها الدكتور مورتس تسهيلا للوقوف على السكتب اللازمة للمطالعة او المراجعة او يرشدنا الى ما صدر منها حديثا

وغاية ما نرجوه من وراء ذلك أن تزيد مواضع الإصابة في هذا الكتاب على مواضع الحظا ، ولا نقول أن كل خطا سهو جرى به القلم بل نمتر ف أن ما نجهل أكثر مما نعلم ، وما تمام العلم الا لمن علم الانسان ما لم يعلم تنمسي. في مصاد*رًاريخ* العر<sup>ق</sup> قبل *لاسلام* 



# سقم هذا اكتاريخ

ليس في تواريخ الأمم الراقية اسقم من تليخ العرب قبل الاسلام ، حتى المتاكنة ولا المتلام ، وبكس المتاكنة ولا المتلام و رواية أو ورواية أو ورواية أو ورواية أو المتاكنة والمتاكنة المتاكنة والمتاكنة المتاكنة والمتاكنة وال

م وبخسن بنا في هذا المقام أن نجعل الكلام في مصادر تاريخ تلك الأمة هيل اختلاف المصور واللفات ، وهي تقسم الى مصادر مدونة في الكتب أو متقيفة على الآلال . والمدونة في الكتب أما عربية أو غير عربية ، وهذه لما عبرانية أو يونانية أو غيرها . والمصادر المتقوضة أما في البين أو الحجاز أو وادى النيل أوما بين النهرين أو الشام اوغيرها ، والبك البيان :

## الصادر الكتابية او الكتب الدونة

#### 1 ـ الكتب العربية

اقعم المصادر الدوية المدونة عن تاريخ المرب واصحها القرآن ، فقد جاء فيه ذكر بعض القبائل البائدة كماد وثيود وبعض اخبار طولد البحس كسيل العرم وغيره ، وإذا قرأت تلك الاخبار فيه لا تبعد فيها شيئا من المالفات التي وصلت البنا في كتب التساديخ ، با يتجد ما ذكره القرآن صححة عزد الانتشاقات المؤسشة كما المؤسسة ما أخبار التوراة مسا ستره في أماكه من هذا الكتاب ، ويدلك ذلك على أن تلك البالغات أو المؤات أدختها أهل الافراض أو الطاممون معن دخل الاسلام من اليهود أو المجوس أو غيم ، لا أن العرب كانوا بستغفرتهم في تفسير ما أغضلهم فيهم فيهما تعدوه في كتبهم من البالغة في ضخامة الاجسام وطول الاعمار . فالقرآن لما ذكر عادا قال : « عاد أرم ذات العماد » ، فأدخل المسرون في شرحها وتفسيرها مبالفات رواها كعب الاحبار وعبد ألله بن المسلام البهوديان ، ووهب بن منه المجوس (١) وغيرهم ، فوسل البنا من أخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالنخل لم يكن للطبيعة تأثير على ابدائهم صلبه ورائ البنان المائر من أعقابه وعاش . ١٦٠ سنة ؟ وغلف اكبر ولد من شاؤلاء والله من رخطفه اكبر ولاده فن شاش . ٨٥ سنة ، وعاش أخوه . ١٠ سنة (١) وضحو ذلك

فهذه المبالفات ادخلها اليهود في اخبار العرب قياسا على ما في تتجهم كالتلبود وغيره ، وناميك باستالها في كب المجوس .. فقد كان الغرس القدماء ببالغون في اعدار اسلامهم وتقدير اطوال اجسامهم ، فدخل كثير من مقده المبالفات في التاريخ بطريق التفسير او الرواية ، وحفظت بصد الصدر الاول لاقتصاد العرب يومنة في الاستاد ، فقاديا من انتقاد الانفة في رواباتهم محافظة على صحة ما يروى من الاحادث والاتوال ، فقاد في من الاحادث والتوال ، فقاد من الاحادث والتفسير ولكته أمر باستيقاء الحرافات القديمة على حالها . ولما نشات العلم اللسائية واشتقل المعلون بها واطلعوا على تتب المنطق والظلمة وتعود الدابل والقباس ، اخرجوا اكثر هداه المؤافات من تفاسيره مرام بلتفتوا الى تنقيح التاريخ منها

ولم يختص العرب ولا اليهود أو غيرهم من المشارقة بادخال الحرافات على الشاريخ ، فقد كان ذلك شأن الاسم القليبة فيها يضور كل خبر اتوقل أحيلا بالسماع . اعتبر ذلك في ما كان عند أهل الإحيال ( العصسود ) الوسطى في أوربا من حوادث لا تقل غرابة عن مبالغات الف ليلة وليلة . . ادخلوا بعضها في تراجم مشاهيرهم ، فقتروا أن الاسكندر القلدوني لتى في اتناء فتوحه أقواما رؤوسم كرؤوس الكلاب أو الطيور أو غيرها ما إبدائي كاتئائين أن ونجوها ، غير ما رووه عن عجائب البحار كالحيتان التي تبتلع السفن الكبرى أو تقلبها ، وعرائس الماء أو الأسماك بوجوه الصادري المهنان أو رجوه الشاران أو التسييخ ، والسحاك في الرؤوس السبعة المهنان من الحرافات التي لم يصل العرب أن مثلها في تواريخهم السبعة

<sup>(</sup>۱) تاریخ التمان الاسلامی ۱۵ ج ۳ (طبعة رابعة ) (۲) المسعودی ۱۹۷ ج ۱

وقلد العرب اليهود وغيرهم في كثير من طرق العلم ، فاقتبسوا منهم رد كلُّ آمة الى آب من آباء التوراة ، حتى المقول والترك والغرس. فردوا نسب انفرس مثلا الى فارس بن ناسور بن سام ، وقالوا عن أهل الصين أنهم من ولد عابور بن يتويل بن يافث بن نوح (١) • وقسعلية تعليل اسماء البلاد وردها الى اسماء مؤسسيها ، بما يشبه قول اليهود أن مصر مثلا بناها مصرايم وأشور بناها اشور. وقد ينسبون بناء البلد الى حادثة اوظرف ، فعندهم مثلا أن دمشق سميت كذلك لأنهم دمشقوا بناءها ، وألاندلس من التدليس وأن الهمزة والنون زائدتان ، ويثرب من قولهم « ولا تثريب » ، والحيرة من « تحير » ، والعراق من عرق القربة . وقس على ذلك اسماء الاشخاص . والواقع ان اندلس محرقة من « وتدلوساً » نسبة الى الواندال قوم سكنوا الاندلس قبل الاسلام ، ويثرب محرقة علىالغالب من واتريبس، اسم بعض بلاد مصر ، والحيرة من « حيرتا » في السريانية أي المسكر ، والعراق من لفظ فارسى « ايراه » وهي وايران من أصل واحد فعربها العرب « عرَّاق » ، ومن هذا ألقبيل قولهم « يُعرب » لمن تكلم بالعربية ، « وسبا » سميت بدلك لتفرقها أولكثرة السبى ، وامثلة ذلك كثيرة الاتحص

# مصادر اخبار العرج

واقتيس مؤرخو العرب اخبار الجاهلية من عدة مصادر :

 إ ـ اشعار العرب وامثالهم واقوال كانت شائعة بين العرب في صدر الاسلام بتناقلونها نظما أو نثراً ، ويُدخل فيها اخبار البدو وايام العرب وحروبهم ووقائعهم وعاداتهم واخلاقهم ، فلونوها في جملة ما دونوه نقلا عن الرواة كالاصمعي وابي عبيدة وغيرهما ، وقد ضاع أكثر ما دونوه

٢ ــ الآثار الحميرية لاتهم كانوا في صدر الاسلام يقراون الخط المسند ، وكان في اليمن جماَّعَة من عُلماء الفرس عندَهم العلم والعَكْمة ، فأخذوا عنهم وعن الآثار تاريخ اليمن واخبار السد وغيره ، وأقدم من دون ذلك محمد ابن اسحق في السيرة السوية

٣ \_ اخبار اليهود بالحجاز واليمن وغيرهما

 ٢ - كنائس النصارى بالعراق ، فقد كان في الحيرة لما ظهر الاسلام كتب في السريانية والفارسية واليونانية اقتبس السلمون كثيرا منها . وأكثر الدين اشتفلوا بتدوين التاريخ في صدر الاسلام من الاعاجم لاشتغال العرب بالسياسة أو الحرب واكثر ما اخذوه من الحيرة مختص بتاريخ الغرس والإنباط والروم ، وقد نقلوا كثيرا من كتب اليهود والفرس واليونان

<sup>(</sup>۱) المسعودي ده ج ۱ (۲) تاريخ التعلن الاسلامي ۹) ج ۳ (طبعة رابعة )

والمعربين ضعنوه تواريخهم وربعا اشاروا الى ذلك فى سياق السكلام فع مد هده فع عرفه المسلود من الحيار الرأب قبل الاسلام منقول عن هده فعلم عرفه المسلود من المسلمين ، بعد نضج تعديم عن عرفه من المسلمين ، بعد نضج تعديم عن عرفه التحال الرب . فلكري بأوت مثلا خير مدينة التحاس المنافذة واكثار الرب . فلكري بأوت مثلا خير مدينة التحاس تهديدة عن الصحة المناوتين العادة وانا برىء من تم قبلواء أنها التلاب السبه منها بالصدق » ، ولما ذكر مطبخ كرى وماندة وقصتها الفرية قال : « أنها بالكلاب السبه منها بالصدق » ، ولما نمن المحال » ، ونس عليه كثيراً من نقده . لكنه لم يعمره ولما نكل : « ونس عليه كثيراً من نقده . لكنه لم يعمره للمبالفات المسلمة بالابدن ، وهو السبب في بقاء كثير من المبالغات ونسبة كثير عن المنابذ بادها الى سام كثير من الوالي الزيباء ، كل مدينة فنهة تسبون بناءها الى سام كثير من الوالي المبالغات ونسبة ألى تورة التي نسيون بناءها الى سام تنوي المن المبالغات بن داود أو استكند في القرنين بناءه والمي سلم المبالغات بن داود أو استكند في القرنين بناءها الى سام الها والي من المبالغات بن داود أو استكند في القرنين بناءه والميان بناءه الى سام الهيان بن داود أو استكند في القرنين وادو ألى مسلمات المسلمة المبلدان بن داود أو استكند في القرنين وادو ألى المبلدان بن داود أو استكند في القرنين والميان بن داود أو استكند في القرنين والميان بناءها الى سام النبالغات المسلمة المبلدان بن داود أو استكند في القرنين والميان بن داود أو استكند في القرنين والميان بن داود أو استكند في القرنين المبلدان بن داود أو استكند في القرنين والميان بن داود أو استكند في القرنين الميان بن داود أو استكند في القرنين المنافذ ألم الميان بن داود أو استكند في القرنين والميان بن داود ألم المنافذ في القرنين الميان بن داود ألم الميان بن داود ألم المتنافذ في القرنين والميان الميان بناء واستكند في القرنين والميان بن داود ألم المنافذ في القرنين والميان بن داود ألم الميان بن والميان بن والميان إلى ألم الميان بن والميان ألم والميان الميان بن والميان ألم الميان بن والميان ألم الميان بن والميان ألميان الميان بناء الميان ألم الميان بن والميان الميان بن والميان الميان الم

#### مصادر أحوال العرب

وقد ساعد على زيادة الالتباس والاختلاط في روايات العرب الخط العربي ، وكان بكتب أولا بلا نقط ، ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء والتاء والثاء ، أو بين الجيم والحاء والحاء ، أو بين السين والشين ، فيكتبون « بلقيس » مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ : بَلْفيس ، أو بلقيس ، او نلفيس ، او بلفيش .. الخ وقس عليه ما تختلف به قراءتها بنقل النقط واختلاف مواضعها . فوقع بسبب ذلك التباس في قراءة الاسماء ، وظهر أثره في اختلاف المؤرخين والنسابين في اسماء الاشخاص والقبائل والإماكن . . فمن امثلة ذلك أن ابن خلدون يسمى أحد ملوك حمير أفريقش والمسعودي وابو الفداء يسميانه افريقس ، وابن خلدون يقول الملطاط والمسمودي الملظاظ ، وابن خلدون يقول ناشر النعم والطبري يسمّيه ياسر انعم او باسر ينعم والمسعودي نافس النعم ويسميه ابن الاثير باسر بن عمرو ، وأبن خلدون يقول كلكيكرب والطبرى وأبن الاثير يسميانه ملكيكرب والسعودي وابو الغداء سميانه كليكرب وابن خلدون يسمى والد بلقيس البشرح والطبرى يسميه الميشرح وابن الاثير ابلشرح ، وبلقيس يسميها بعضهم بلقمه ، وبعضهم يدعو أحد أبناء حمير وائل وغيره يدعوه واثل . فاعتبر ذلك ايضا في الأسماء الاعجمية وما قد تؤول اليه من تبديل الأعلام وتشويش الاخبار ، وعلى هذا المبدأ تحول اسم و قابين ، الى و قابيل ، و « شَاوَل » ألى « طالوّت » و « جليات » الى « جالوت » و « قورح » الى « قارون » و « نقفور » أو « نيسوفورس » الى « يعفور »

ولا يخفى أن ذلك الخلل قد يتطرق إلى الافعال والاسماء المشتقة

فيغير الهانى ويبدلها ، والظاهر أن تاريخ الطبرى الطبوع باوروبا منقول عن نسخة خطية غير منقطة كلها او بعضها ، لأن النساشر ملا السكتاب بالحواشى لايضاح ذلك الاختلاف في القراءة (۱)

ومن أسباب الحلل في أخبار العرب تناقل الخبر اجبالا على الالسنة بغير لتدوين أو ضبط فيمرض له تحريف لا يخطر بالبال ، يشبهه ما يحداث لتدوين أو شخط بألبال ، يشبهه ما يحداث المهاد ألها المهاد بين الأمم التي لا تكتب ، كالاسكيو مثلا فأنهم يصغون أأرجل الانجليزي بألماني أمن وصف الرب عن قبولون : « أنه عظيم الهامة له اجتمع أن فيلاه المبالغة لا تنفي وجود الانجليز ، ولكنها تعدل على فترة وصدة بالمنبي ، فقس على ذلك مبالغات العرب ، وبندر أن يضموا شيئا من عند أنفسهم ، ولكن ينظب أن ينظره على طلاء ، وقد يشتبن من عدد أنفسهم ، ولكن ينظب أن ينظره على طلاء ، وقد يشتبن من عدد المنهم الرومان أوضحاص قيصر ، عليهم الرجل بالاخر ، كتولهم أن أول من حكم الرومان أوضحاص قيصر ، عليهم الرجل بالاخر ، كتولهم أن أول من حكم الرومان أوضحاص قيصر ، يرودنه عن الاحم البيعيدة عنهم لايلاطر من حكم الرومان أوضحاصا منه . ولا يرودنه عن الاحم البيعيدة عنهم لايلاطر من حكم المنات بنا ينظم علما القول لبعده أن سبا ي و هدام هما المان نشيد هذا الماول لبعده على المقول ب وللمدن على المتول ب يلوكونه الي أن المواد هدولة سبا » أو « أمه سا » عن المتول ب يولونه الي أن المواد هدينا أن شيد هذا سبا » أو « أمه سا » عن المتول ب يولونه الي أن المراد « دولة سبا » أو « أمه سا »

#### \*\*\*

ومن أسباب التعقيد والانباس نسبة الحادثة الى غير صاحبها ، فاذا الشعر رجل بهنفيه نسبو! الله كل ما ينطوى تحت ثلك التقية . . فالفاتح كل بنده إلى تحقيق الحاقية ربورت منه كل حكمة ، كما ينسبوت لل كل تعظيم ، والحكيم برون منه كل حكمة ، كما ينسبوت كل بندا الى صليمان أو ذى القرنين ، وينبغى الانتباء الى ذلك فى تحقيق الحوادث بالمراحة الخوادي بالمراحة الخوادي بالمراحة الخوادية كان من جعلة ما ذكره ومن الدلة ذلك أن امراة تحتى اله جنديا المتحقق الميات كل المراحة على المراحة على المراحة على المراحة ، فلما يقر بطات وجل المراحة وخصالة للكانة ذكرها ابن بطوطة فى رحلته قبل ابراحيم باشا بنيف وخصالة وقد انتها كبر من ينسبها الى أمر السعه كات سلطان ما بين النهرين فى آبامه (١) وقد انتها كبر مارب إلى المراحة ذلك للحرب فى أخيارهم القديمة ، فهم ينسبون وبناء مارب إلى كل عظيم من عظماء البين

ومن أسباب الاختلال مزج الدين بالتاريخ ، فتوى في ما يروونه عن القدماء أكثر ما يراد به اظهار التقوى والارهاب من العقاب والتنبيه الى

 <sup>(</sup>۱) البلال ۲۷م سنة ۲
 (۲) ابن طوطة ۲۲۷ ج 1

زوال الدنيا ، فقد ذكروا كثيرا من مدافن حمير وتراوا ما علبها من الآثار وتناقلوه فوصل الينا محشوا بعبالفات يراد بها العظة او الوعيد

واذا قرآت ما كتبه مؤرخو العرب عن تلريخ الجاهلة رات عجبا من الخلط والتناقض والإختلاف ، ومن هذا القبيل اختلافهم في الانساب وهو كثير في خديم ؟ ولم يتفق النسابون الا في القبلل من الساب الملوك المختوف كنيا ، فالي انساب الملوك الأخرين فيختلفون كثيا ، فالي النساب الملوك في المسلم كرب الله المسلمة بن عمد صغي والله والملوك في المسلم كرب الله المسلمة بن عدى صغير والي الكلبي بن ويد الأثرن بن عمود وابن الاثير يقولون انه اسعد بن كليكرب بن ويد الأثرن بن عمود على المسلمة بن الإسلمة بن ماثرن بن عنهم ، وهم في اختلاف في نسب زييد بين أن يكون بن يحدو ابن صغيب بن سعد ، وإبي ضغلون أن يسمع بن سعد ، وإبي ضغلون أن يسمع بن سعد ، وإبي ضغلون أن يسمح بن سعد ، وأبي شبح بن ويقول ابن أسحح أن يعرب هو ابن يشجب ، ونسابة بشجب بن يعرب ، ويقول ابن اسحق أن يعرب هو ابن يشجب ، ونسابة بشجب بن يورب هو ابن يشجب ، ونسابة بالمسلمة بال

واقرب من ذلك الهم مختفون في نسب قحطان نفسه ، فمنهم من جمله ابن عامر بن شالح بن ارتكشاد بن سام ، وبعضهم جمله ابن يعن بن خيلدا، و آخرون زعودا أن قحطان من نسل اسعاعيل ، والأكثر على أنه كان قبل اسماعيل بأجيال ، وقد صرح ابن خلدون أن العرب تتصرف في الاسماء الاعجبية بتبديل حروفها وتغييرها ، وهو ما يؤيد قولتا ، ومن أمثلة ذلك أختلافهم في ذي القرنين بين أن يكون الصعب بن مدائر من ملوك الميم او اسكتلار القدوفي بن فيليب أو غيرهما (يهي)

 <sup>(</sup>چ) بسود الشك الآن كل مابلكره مؤرخو الدرب عن تقسيم الدرب الى عنائين وقحطائين ، كما سنبيته في موضعه ، وقد اسبح من الثابت اثنا لا نيتطيع الثمويل على مابلكره مؤرخو الدرب عن قحطان ونسبه ، والمؤنف فيما يتعلق بقحطان ونسبه يتلخص

اً التقطان الذي يذكره العرب هو يقطان الذي يرد ذكره في سفر التكوين ؛ ونسسبه الذي يتقلق عليه ابن هشام وابن سسسمسهد والعنبوري والشعودي والقلقنديدي هو الذي ذكره جرجمي زيدان اولا ؛ مع خلاف بسبط هو أن ارتكتاد الذي يذكره هو ارتخت او ارتخت مندم ؛ وهو نقص النسبب الوارد فيسغر التكوين ؛ ١٩٥٨

٣ - نعن لا أمرف من أمر قحطان شيئا غرهذا النسب الذي يردده الاخباديون ٬ وليس
 لدى المبرانيين من أمره الا أنه أحد أولاد عابر وآخر أولاده

إ ـ الإسرف الطعاء معنى هذا الاسم أو أصله ، وهل هو أسم علم كانت تقسيمى
 وتقميز به القبائل التي كانت تقيم جنسوبي فلسطين ، أو أنه كان في الاسل أسم قبيلة ...

واختلوا في نسب الحرث الرائش اول ملوك النبابعة عندهم ، فقال ابن السحق انه بين معنى ، وابن الكلي يقول أبن يوسين من صيفى ، وابن الكلي يقول أبن يوسين من صيفى ، وابن الكلي يقول أبن قد الروض الاثنه ، انه أبن وبالل ، والمسعودى يقول انه أبن شداد بن الملطاط بن عهر . وأغرب من ذلك أن الا والمسعودى يقول انه نسب الواحد فراين علائمين ، فالطبرى يقول في موضع أن الحوث الرائش من نسل سبا الاصفى ، ويقول في موضع آخر ما يؤخذ منه غير ذلك . واختلوا في نسب افريقت افريقتى احد ملوك التباهمة ، فقال ابن خلدون انه ابن المرث ألوائش . وقال ابن حتم أنه أخو الحرث ألوائش . وقد دكروا أن المرائش حكم ١٨٠ مسنة ، وقال ابن حتم أنه أخو الحرث ألوائش . يعدد حكمه هو فريعا عائن على حسابهم خصيصانة وخمس سنين ، ناهيك على المناقبة وغير معالم المناقب على المناقبة وغيرهم بعضهم الن يعشى ، فيزعم بعضهم الن في يقيره بعضهم الن ويشغم من نبي تحقال ، ويسفيهم قول أنها من عداين

على أن هذا التناقض أو الحلط لا يخلو من حقيقة تاريخية على المؤرخ انباحث تجريدها من تلك الشبهات

## ماوصل الينا من اخبار العرب

من أن ما كنبه المسلمون في تاريخ الجاهلية على ثلة العنابة في تحقيقه لم يسل البنا منه الا تصول في مقدمات كتب التاريخ العالمة ، ولم يصلنا شق، مما كتب في هذا الشأن قبل القرن التالث للهجرة . واقدم ما وصل البنا من المجار الجاهلية على بد فورخي المسلمين فصول نشرها عبد الملك بن هشام المتوفي سنة ١٦٨ هـ في السيرة النبوية المشهورة ، تطرق اليها في

ي قويت وسادت النبائل الاخرى نفلب اسم الفائب على المفلوب ؛ او انه اسم ادش فم اعتبر على عادة الساميين جدا أعلى لعدد من القبائل

ه .. لاستطيع القطع تان الانتساب ال قحطان او القحطانية كان صورفا عندالجاهليين؛ قلم بتر الى ذلك القرآن الكريم؛ وأي يرد له كرن الكتابات الجاهلية ، أنما النسسيد. الجاهلين فالذي جاء فيمحر الفقر او الصحابة،وربها كانت القحطانية صورفة في الجاهلية الغربية من الإسلام ، ولكن هذا لا بدل على أنها كانت معروفة في الجاهلية البعيد، عنه

وقد ناقش الاستاذ جواد على حدا الرضوعياتقية شاملة وخير كلامة قائلا : 3 بري نفر من المستفرقين أن الانجاريين جاوار بتحسالهم حدا من الدوراة ، من طرق تمرادها ، أو من يقول اهل الكتاب ، 1 فرقول منهم أن السياد الخيالاً التي نسبت أن حدا الهجد اكانت اسكن يلان المورب الجنوريية ، وقد وجدوا بين استخالفائل الينانية فيزات استها تربيب من هذا اللاسم ، وقد وخيرا فانا هناياً بين المن المحاول الموادين الجنوبي ودين فينية تعطائي غافروا النسبة وأسبح تعطال ساوليد يقطن جدا حقيقيا للهنينين ومن نسبة نفسسه المهم الالالها والتقائل ،

انظر : جواد على ، تاريخ المرب قبسمالالاسلام ، ج ١ من ٢٦٧ وما بعدها والمراجميع النطاة هناك

سياق كلامه عن النسب النبوى رواها عن محمد بن اسحق المتوفى سنة المدافقة من القساسلية وشوء عن القساسلية وشوء عن القساسلية وشوء عن القساسلية والمتلاة بنان اسعد على اليمن وغزوة يثرب الى ملك ذى نواس ، وقصة اصحاب الاخدود فى نجران واستيلا المجشة على اليمن ودخول المفرس اليها ، على اليمن ودخول المفرس اليها ، على ولحد لوات عن ولد نزاد وضور كقصة عمود بن فى صاحب الاستام ، وكلام الى إدابد العرب وعاداتهم ، وبضعة فصول فى عرب الحجاز وناريخ مكة الى بيت عبد المطلب بن عاشم عقهود النبى ، وهذا كله لم يستفرق اكثر من سين صفحة من مبرة ابن حملة منام . ..

وتوافل وإن هشام جماعة من الرواة اشهوهم ابو عبيدة والاصعمى وتوافل وإن النالت للهجوة ، وهم السل ما تنوقل من اخبيار الشهدي والنالت للهجوة ، وهم السل ما تنوقل من اخبيار الدين واضعارهم وآدابهم وعاداتهم ، ويتخلل ذلك بعض تاريخهم لكنهم بم توقية شبية صاحب كتاب المعارف ( توفى سنة ٢٧٢ هـ ) وفيه فصل في انساب العرب حسب التسلسل والتمافي بلا حوادث الا شلموات عن الهين وغسان والمؤمن ، وهو ذلك الزيخا في حابلة على ٢٧٧ هـ ، والنا لذريخا في جواين ١٨٤ هـ ، والنا لذريخا في جواين ١٨٤ هـ ، والنا لدينا واضح المتوفى سنة ٢٧٧ هـ ، والنا لدينا واضح المتوفى سنة ٢٧٧ هـ ، والنا لدينا واضح المتوفى سنة تواين قدماء العرب

#### \*\*\*

ربل هؤلاء طبقة نبشت في القرن الرابع للهجرة ، أولهم الطبرى المدوق سنة . ٣١ هـ ، فقد صدر كتابه الكبير يفصول في أخبار عاد وتمود وملول لينين والحجاز. وفعل مثل ذلك المسعودى المدوق سنة ٣٢٩ هـ ، في الجؤء الالبين والحجاز. وفعل مثل ذلك المسعودى المدوق سنة ٣٤٨ هـ ، في الجؤء الالعبان مكتب أن في همينا عن أنساس المبلاد ، له كتاب موجز في «سني المرك الانون» ذكر فيه شيئا عن أنساب حجير ودول العرب من عسان والحجاد فضلا عن ملوك الفرس وغيرهم ، وأنما هو يهتم بسنة الولاية والوفاة ، وكندة فضلا عن ملوك الفرس وغيرهم ، وأنما هو يهتم بسنة الولاية والوفاة ، وعاسر هؤلاء أثنان ما ملك المحافظة الفريد المتوفق سنة ٣٦٨ هـ ، وأواها مؤلاء ومساداء الجاهلية على معاش مؤلاء ، وعاسر مؤلاء ومساداء الجاهلية على معاش ما كتربه عن ما كترب غين الهيئاني المتوفى سنة ٣٦٤ هـ مناسخ ٣٤٤ هـ مناسخ ٣٤٤ هـ مناسخ ٢٤٤ هـ مناسخ ٣٤٤ هـ مناسخ ٣٤٤ هـ مناسخ ٣٤٤ هـ مناسخ تلك عناس المحافلة والموادة ولا واددة ولا واددة و والودة و والودة و منا الخورة الموادة والمحافظة والمحافذة والمحافدة والالموادة والمحافدة على المحافظة المناسخ والمحافذة المحافذة والمحافدة والمحافدة المحافظة المحافذة والمحافدة والمحافدة المحافذة المحافذة المحافذة والمحافدة المحافذة المحافذة المحافذة المحافذة والمحافدة المحافذة المحافذة

المستشرق مولر وفيها وصف البنية اليمن وآثار ملوكها كما كانت في ايامه تجد أبو عبيد البكرى المتوفى سباحب القداموس المخبراق المصرف باسم و معجم ما استمجم في هدا الهروف باسم و معجم ما استمجم في هدا الوضوع غير ما جاء في تضايف الكتاب ، واعقب فاقرت الحموى صاحب « معجم البلدان » المتوف سنة ١٣٦٦ هـ ، فضمن كتابه فوائد كثيرة مستشة ، وإخط تربيا من تالبر عن من سواء ، وأهم من كتب في تاريخ وإضاف مينيا من تاريخ الباملية اخذه من سواء ، وأهم من كتب في تاريخ الماهلية بعد هؤلاء واطال إن خفدون ، ققد جمع في الجواء النائمي من تاريخ نصل خداسة ما قاله المتقلمون اللين ذكرناهم ، فافرد تكل دولة او امة نصل مناخبه اولى من سواء ، واحده لابريد بجملته على مائة نصل منحة بضلع منا الكتاب ، وهو الحول ما كتب المناه عنها مناخب

ويعد من المصادر العربية لتاريخ العرب قبل الإسلام أيضا أشعاز الجاهبة المجموعة في مثل حماسة أبي تامم وجهورة أبي دريد وكامل المبرد وطبقات ابن تجيه وتعرفا ، وأفيدها في هذا المرضوع المسيدة أخميم لتشوان من سعيد الحميري من اهل القرن الخامس للمجرة ، ذكر فيها ملوك تحمير والافراء والإفياد التاريخية الامثال العربية (جمعها كلم تاكل به للمبدأتي (ج)

<sup>(</sup>و) تقسم الاخبار التي لدينا عن الصربخلال الفترة السابقة اللابلام مباشرة مد وهي التي لعن بالمحاصلة التياتية ما التي تلالقانسام ، وهي :

الآلول : تلزيخ مرب الحجاز خلال القرنين[السابقين على الاستلام وهو وانسبع بعض الونورج ، لان مؤرمي المدولة الإسلامية منوا به على أنه جوء مكمل لكارخ الاسلام ، تو الا الاشعار التي رويت عن حفه القدة ولمستريخ بخوج تنها الأورخ بعقائق هامة تكمل ما قات وإذا الانجاز ، ثم أن ايات القرارة نقش ضوءاياهوا على اسوال العرب خلال هسته الفترة والمالك بعض الانجابية المتورة

الثقى : أخبار القبائل|التريسكن فسائلت،الهزيرة والامارات التي أقاسوها ؟ مثل امارة التادارة النفسيين وامارة المساسنة وهيروانسجةبعن التيء ؟ لقرب عيدها بالاسلام منافعية ولاتسافيا بيلاد متحفرة عرفت تقويرالتواريخ من فاحية أخرى

وقد ذكر جرجى زيدان المستفات الرئيسيقالتي نسستني منهما ما لدينما من مادة مامة عن تاريخ المرب قبل الاسلام ، ولكنام يعر الى المساهد التي نقلت منها أو الي اصحاب الروايات الاسلامية الاولى ، وهمسم المسئولون منا في هماه المسمستفات من مادة تاريخية ، واهم حؤلام:

حميد بن شربة ، وهر من اهل منظه على قول بعض الأولين اد من اهل الرقة مل قول منظم الآخرة الواقعة على قول منظم القراب والتناف المنظم الآخرة الواقعة الواقعة والقرة الواقعة ، وقد تخير والدينو الدين أو يقدم المنظم الله تعالى الكرك التيان أو يقدم ولا يقل والتناف أو يقدم لا يقدم كله التناف الواقعة ولا يقل والمنظم التناف المنظم التناف المنظم التناف المنظم التناف التناف والمنظم التناف التناف والمنظم التناف التناف والمنظم التناف التناف والتناف التناف التناف

#### ٢ ـ الكتب غير العربية

والمصادر غير العربية لناريخ الجاهلية اقدمها النوراة ، وفيها شيء عن احوال الأمم العربية في سفر التكوين ، وجاء ذكر بعض ملوكهم وقبائلهم في سفر الإيام وسفر نحميا وسفر الكابيين وغيرها وهو قليل

وبلى التوراة تلايخ هيرودس (.4) ـ - ٢٥) ق. م) الوحالة اليوناني ابي التاريخ ، المتوق في أوال القرن الخامس قبل الميلاء ، وقد جاء ذكر العرب فيه عرف في المنا الكلام عن الحروب بين القدس والمديني على عهد قميز في قالون السادس قبل الميلاء ، ثم بروسوس مؤرخ الكلدان المتوفى نحو سنة قالون السادس عن ، و وزيد ودرس السستقل ، و توفراست ، واراتوستنيس ، والمؤافلات بعد ، وزيد ودرس السستقل ، وكلم من مؤرخي البسونان التعرافيهم قبل الميلاد ، ذكروا بعض قبائل العرب ومدنهم . وفي أوائل النصرابية نبغ استرابون الرحالة اليوناني المتوفى سنة ٢٤ م ، فأورد للعرب المتعرب المتعرب من عمد رحمن مؤلفة الجنواني ذكر فيه معاني المعرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من احوالهم التجارية والاجتماعية

د وجب بن حنه بن اطلاح ندار أن البستي ويرجح أنه يعرض الاصلي واليه تسبب التراثيل الإسلام القوائد في خواليه تسبب التراثيل المناز و قرائب وأن و قرائب الأن و قرائب وأن الاقرائب والديرية والديرية والديرية والديرية الديرية والديرية بالديرية الديرية الديرية الديرية المناسبية المناسب

ابو النفر هشام بن محمد بن السائبة الكلي النوفي سنة ٢٠١ أو ٢٠٦ وهو أقرب أولئك الرواة الى منهيرالورخين ، وقد أتهمه معاصروه بالكلب

ابر عبيدة معمر بن النبى التيمى التوضية ٢٠٠٨ او ٢٠٠١ او ٢٠٠٠ و منظم اخباره عن السيرة ، وهو طورح مدتق وان كان بالزورتيهية بالله كان شموريا يطن في الإنساب محمد بن اسحق صاحب سيرة الرسيسول ( صلم ، وقد وصلنا كتابه برواية ابن هناية وهو اثرت اللي المعدلين منه الل القورض في نتيجه ، واخباره صحيحة في القالب

إو طالك كمه بن قبلة القرقل والتعجدة واصلهما يهوديات 5 وهما بدخسيلان في ترة. الافيلزين اللون يسميم المرب أولاد الكاهنية، وصطم اخيارهم من النوراة والكتب القديمة المحدث ال

نشوان بن سعيد الحميرى التوق سنة ٧٣ وهو ساحب ﴿ القميدة الحميرية ﴾ التي لا يستفنى عن قرادتها من بريد أن يطلع علىلايغ البس القديم ﴾ وله كتاب يسمى ﴿ تُســمـــ العلم، ودواء كلام العرب من الكلم ﴾

وفيما عدا ذلك هناك مصنفون اخرون اقلمن هؤلاء اهبية ، انظر عنهم : حسين نصار : الكتابة الفنيسة في الادب لاريمي ، ص 173 وما بعدها جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ، حد ١ ص ٢٩ وما بعدها

وحملة اليوس غالوس الشهرة لفتح حزرة العرب وما كان من فشله في نحو أربعين صفحة ، وحاء بعده مَّوْلفُ نُحهل أسمه الف كتابا في وصف سواحل البحر الاحمر وشواطئ المحيط الهندي سماه « الطواف في بحر اريتريا ثم بلينيوس، ثم يوسيفوسالاسرائيلي (يسمى أيضا يوسف اليهودي) وكُلُّهُمْ تُوفُوا في القرِّن الأوَّل للميلادُ . وقد ذُكر يوسيفوس شيئًا عن عمالقة -صر في كتابه آثار اليهود وفي أواسط القرن الثاني للميلاد نبغ بطليموس القَلَوُدَى قَالَفُ جَفْرَافَيَتُهُ الشَّهَبِيَّةُ جَمَعٍ فَيهًا كُل ما عَرِفُهُ اليُونَانُ قَيلَهُ مَنَّ أحوال العالم ، كما فعل باقوت بجفرافية العرب . وخصص بطليموس جزَّءًا من كتابه لبلاد العربُ ، فذكر مُدنها وقبَّائلها وعين الامآكن باعتبارّ الدرجات طولًا وعرضاً بشرح واف ، ووصف كثيراً من احوال العرب التحارية وغيرها . وطيه اربان وهرودبان وأوسابيوس ، والناسيوس وزننو فون، وهر ونيموس ، وفيلوستر حيوس، وير وكوبيوس، واستفانوس ما بين سنة ١٦٠ و ٦٧٥ للميلاد . وكل منهم أورد شيئًا من أحوال العرب عرضًا لايخلو من فائدة ، وانها المرجع فيما وصل الينا من كتابة اليونان عن العرب الى استرابون ، وبلينيوس، وبطليموس، وصاحب كتاب «الطواف» الأنف الذكر، فانهم جمعوا ماقاله سواهم وفصلوه . ولهؤلاء الولفين ـ على شتت ماكتبوه ... فضل كبير على تاريخ العرب ، فانهم اوضحوا كثيرا من غوامضه فذكروا دولا وقبائل واماكن لم يعرفها مؤرخو العرب على الأطلاق، كدولة الانباط والمينيين والسبابين وغرهم مما سنأتي على تفصيله

وهذا جدول باسماء علماء اليونان الذين ذكروا العرب او تاريخهم او ما يتعلق بهم ، مرتبة حسب سنى وفاتهم ، اذ قد يجىء ذكر احدهم فى اثناء السكلام فيجب على القارىء ان يعرف سنة وفاته

|    | سئة الوفاة |               | الامسم                         | سنة الوفاة إ |    | سنة الو | الاسم              |
|----|------------|---------------|--------------------------------|--------------|----|---------|--------------------|
|    |            | 17.           | <br>ابولودورس                  |              |    |         | هيرودتس            |
| ħ  | ))         | 18.           | بطليموس القلوذي                | В            | ď  | 411     | ثيوفراست           |
| *  | n          | 140           | اريان                          |              |    | ٣       | برومسوس            |
| ¥  | ))         | 40.           | هيروديان                       | »            | "  | 40.     | ارسطون             |
| ħ  | ))r        | ٣٤.           | اوسابيوس                       |              |    | 118     | ايراتوستنيس        |
| 'n | 1)         | 777           | اثناسيوس                       | D            | D  | 180     | اغاثارسيدس         |
| ,  | n          | 401           | زينو فون                       |              |    | ٨٠      | ديودورس الصقلى     |
| *  | Ð          | ٤٢.           | هيرونيموس                      | ٢            | ب  | 11      | سترابون            |
| Ð  | 10         | 240           | فيلوسترجيوس                    | 'n           | ħ  | ٧1      | بليثيوس            |
| 19 | D          | 070           | بروكوبيوس البيزنطي             | Э            | n  | ٨.      | صاحب كتاب «الطواف» |
| ď  | ħ          | <u>ډ)</u> ۲۲ه | أُ سَنيفَانُو سَالبِيزُنظَى (﴿ | n            | 10 | 14      | يوسيفوس            |

<sup>:</sup> انظر عن طولاء الترخين والمضرانين من الافريق واللابن: Ch. Forster: The historical geography of Arabia; 2 vols.

#### الصادر النقوشة على الآثار

#### فى بلاد العرب

قد رابت فيما تقدم انه ليس في الكتب المربية او غيرها معا كتبه القدام كتاب وأدن بدارين المرب قبل الاسلام ، وأها هي تشد عنوقة بجنيع منها نربغ نافس ، كما كان تاريخ مصر القديم قبل حل الخط الهير قابلي و ومراة الالار المتوسقة به ، وكما كان تاريخ بابل واشور قبل حل الحط المسادى او الاسفيني . والعرب الار ربا لا تقل اهمية عن الار مصر بكوبة بالقبل المسند او تقرض آرامية مكتوبة بالقبل النبطى او غيره ، أو يحربه بالقبل المسند او تقرض آرامية مكتوبة بالقبل النبطى او غيره ، أو البح كشفها ودرسها لانجلى تاريخ العرب إلقديم انجلاء مسئا كما الجبل القبلة شاقى ونه خطر ، على ان ذوى الهمة والفيرة من الحل الوربا لم ياخروا وسعا في كشف ما تبسر من الالار أي أتحاء تخفلة من بلاد العرب المنطقة من كان منافس كنيا العرب ولا اليونان يعرفيها . ولايضاح ذلك نذكر تاريخ المنقب عن تلك الاز وتقسم الألام فيها أل قسمن : أثار الجنوب باليين وحضرمون ، وتالز الشمال في الحجاز ومشارف الشام

#### اثار اليمن وحضرموت -

الفضل الأكبر في فتح طريق الاتشاف ببلاد العرب للألمان من أواسط القبل الأكبر وين المسلم القبل الأونيج في أسفادهم الى القبل والتامين عشر . وكان السبب في ذلك أن الأونيج في أسفادهم الى المنهو وخصوص عن آثار الإبنية المدفونة في رمال تلك البقاع ؛ وعليها المنهو وخطر المعتبق ذلك كتابة لم سنطح اليهود ولا العرب قرائها . وأول من مهنيالس عمن أسرة عريقة والمام والقلسفة واللاحوت ؛ وقد في سنة ١٩٧١ وكان في ممل الى نبا التقاليد ألصاء بأحكام المقلل والبحث عن الحقائق ؟ وكان خلافة الموسلة بهنا المتقالد المسابح بأحكام المقلل والبحث عن الحقائق كان كليد الملاقب بسائح الملكان بما حازه من الشهرة الملعية ، وقد قريم المؤلف المؤلف والمنابع عن المام المنابع عن المنابع المنابع المنابع عن المنابع عن المنابع عن المنابع المنابع عن المنابع المنابع عن المنابع المنابع عن المنابع عن المنابع عن المنابع المنابع عن المنابع المنابع عن المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع عن المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع عن المنابع المناب

خمسة علماء برئاسة كارستن نبوهم ، وجعل غرض تلك الرحلة تحقيق بعض المسائل المتعلقة بالتوراة ، من حيث الجغرافية وعادات الشرق والمحصولات الوارد ذكرها في التوراة ، وبعض الاوبئة التي كانت وما زالت تقد على الشرق ونعو ذلك

تشكلت اللبعنة من الاسسافية فون هافي عالم باللفات الشرقية ، وفورسكال عالم بالتساريخ الطبيعي ، والدكتور كرام خيب الوفسلد ، ويرونفايند الرسام الحفاف ، واخير أبيوهر الجغرافي . فالاستانة وسرجوا بمصر ومنها بالبحر الاحير الى البين ، فوصلوها في آخير سنة ١٩٧٦ . وفي إداسط السنة التالية توفى فون هافن في خا ، وفورسكال في ربم ، فشق ذلك على الباقين واعتقدوا فساد اظليم البين ، وخافوا على انفسهم فنظوا في طريقهم الى بوباى . فتوفى في ذلك الطريق بودفاينيد ، ثم تواسر سنة في طريقهم الى بوباى . فتوفى في ذلك الطريق بودفاينيد ، ثم تواسر سنة في طار جح تاب في رحلته كتابا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد ليمن ، طبع غير مرة ونقل الى معظم لفات اوربا ، وهو اول كتاب بحث في تلار الموب القدماء ، ومن جمله ما قائلة : « أن يعنين غافر وحداقة في تلار الموب القدماء ، ومن جمله ما قائلة : « أن يعند البهو وحداقة في تلار الموب القدماء ، ومن جمله ما قائلة : « أن يعند البهود ولا الموب على تواقعا » (ج) \*

وقى أوائل القرن التاسع عشر وفق فسساميلون الفرنس الى حلى الهير وغليفية ؟ فتطقت آمال المستشرقين بحل كتابة اليس ؟ واخفت المحية المستشرق الالالي ترسن فسافر الى اليس سنة ١٨١ ؟ مستشيئاً بما ثاله نيبوهر ؟ فلم بعد في جعافة واقته عثر في ظفار على خلالة نقوض نسخ ميما ونقل الآخرين ؟ ورجع الى غا فوجد هناك خسسة تقوض لم يستطع نسخ غير التين منها ؟ ونظرا لتسرعه في النقل لم يستقد الملعاء من تعبد . وشاع ذلك في أهل الرحلة ؛ فأصبح الضباط الانجليز المسافرون الهند أذا مرت سفتهم بشواطهي العين من الهند أذا مرت سفتهم بشواطهي العين بعضوا في المراه أ عنش مناها على تقرض حصيية في سخر من بقايا قلمة بقل المحلة بقرش حصيية في سخر من بقايا قلمة بقل بالمحلو المنافرة المحلوبات المحلو

وكان مع ولستد على تلك الباخرة ضابط اسمه كروتندن ، وجد في صنعاء اضمة تقوش قبل له انها محمولة من خرائب مارب التي كان فيها السد المشهور ، ووقف غير هؤلاء على امثال همذه القطع معا لا أهميــة

ته ي لها . فالباديء بالتنقيب عن آثار اليمن الإلمان ثم الانحليز ثم اتي دور الفرنسيين ، وكانت خدمتهم أوسع مجالًا وأكثر ثمراً . وأول من اقدم على ذلك ارنو ، اخترق اواسط اليمن سنة ١٨٤٣ ، وعاد ومعه ٥٦ نقشا نقلها عن آثار صنعاء والخربة ومارب وحرم بلقيس . وكان أراو صيدليا لامام صنعاء ، وله معرفة بالمسبو فرسنل قنصل فرنسا بحدة ، فأشسار فرسنل عليه إن بذهب لاكتشاف آثار مارب ، التي بتحدث الناس بأخبارها وهي من عواصم مملكة اليمن الكبرى ، فأطاعه واصطحب قافلة أظهر أَ, حَالِها الفقر وألمسكنة ، فقاس في تلك الرحلة مر العداب من الخوف والتُّمِي ، لانهم كانوا بكلفونه ما لا طاقة به ، ثم استغشوه واختلفوا في ماهيته ولم نتركوا له قرصة ينسخ فيها النقوش او يطبعها ، فكان يعمل ذلك سرا تحت خطر القتل • وقد أثر الاقليم في عينيه فأصيب برمد دهب بيصره ، فعاد الى صنعاء اعمى ، فأرسل ما كأن قد نسخه الى صديقه فرسنل . وقد نشرت اخبار تلك الرحلة ونقوشها بالمجلة الأسبوية في عدة أجزاء منها . وفي بعض هذه الاجزآء خريطة سد مارب ، وهو أول من تمكن من مشاهدة آثار ذلك السد • وقد حل نقوش أرنو التي نحن في صددها المستشرق اوسياندر الشهير سنة ١٨٤٥ (١٨)

#### \*\*\*

وتكاثرت النقوش عندهم ، وكتنهم لم يكتفوا بما حلوه منها خشكلك للعمل في هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من اهدافها تكوير للعمل في هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من اهدافها تكوير المسادف في بادرس بارسال المستشرق بوسف هاليفي سنة ١٨٦٦ م : في الطريق اللي مشي فيه ارنو قبل ارنو منتقول باحرف مراتية فقلل ذلك من أصيتها ، وانما اضطر ماليفي نتقلها على مده الصورة الصاما للسرعة ، وخوفا من مفاجأة العرب نه وهو ينقل أو يرسم ، وكان أذا ري تقشا وأداد تقله تظاهر بالرقاد أو احتال بانفلها الشيرة مناقله خلسة ، واكتشف هاليفي في رحلته هذه بلاد الجوف التي مر بها اليوس غالوس الفاتج الروماني ، ولم يكن الجغرافيون بعرفونها أولا يعرفونها المناقب من مؤلجة المناقبين التي ذكرها اليوف الي نجران و واكتشف ه معين » عاصمة دولة المعنيين التي ذكرها اليوفان الي نجران و واكتشف ه معين » عاصمة دولة المعنيين التي ذكرها اليوفان الي

Joseph Arnaud : Rélation d'un voyage à Mareb dans Journal Asia- (\*) tique, 1848-1874.

النقوش التى اكتشفها اسماء عدد غفير من ملوك اليمن وآلهتهم ويلادهم وقبائلهم لم يكن معروفا من قبل (ع)

نم عاد الالمان الى الاهتمام بآناد اليس منسل اهتمامه بسائر احوال النرق. واكثرهم عناء في خدمة هذه الاثار ادوارد جلارز هقد ارتاد اواسط اليسم وادا وعلى في بضها الى مارب نفسها ، وهو تلك المونجي وطفها اليسم في في الما يشهد المناف المناف المناف عنها ومن غيرها ، ينها نقرش في في الما ينها نقرش في فالا الاحياد بيشها تقرش بلاكر بداء سد امر واصلاحه الدوب القديمة وجنوا هيئها ، ام ينشر منه الالجاد النافي وهو القسم الدوب المناف المناف في المناف ا

وحاول الوصول الى مأرب جماعة غير هؤلاء الثلاثة فعاتوا في الطريق ، منهم هوبر الفرنسى ، ولانجر النصحاوى (١) . ومن الانجليز الذين أرتادوا جنوبي جزيرة المرب تيودور بنت ، كنسـف في حضرموت آنارا هامة ، مُذلك هر سرة وغيره (١)

فقى متاحف اوربا ومكاتبها الآن عدد كبير من آثار اليعن ، بعضسها منقوش على الحجر او البرونز ق الواح أو احجرا ، وبعضها منقول بالرسم أو الطبع يزيد عددها على الفين ، نشر منها جانب كبير في المبلات الشرقة بالالتالية والفرنسية والانجليزية ، واشهر اللدين اشتفلوا في حلها اوسيانلد وهالدفي ومورتمان ومولر وجلازر ودبرنبورج وهومل ، ولهذا الاخير كتاب باللغة الاللية في نحو اللغة المعينية والسباية ( الحميرية ) وصرفها وفراتها وأراتها ورا الفلار عدر الفلارة وعرفها وفراتها وفراتها وحرالة الالتها المعينية والسباية والسباية المهينية )

## آثار شمالي جزيرة العرب

اما شمالىجزيرة العرب فقد اصابه مثل حظ الجنوب ، من حيث اهتمام المستشرفين بارتياده ، فعثروا فيه على آثار هامة ، ووقفوا على بقايا دولة الانباط التي لابعرف العرب عنها شيئًا ، ولها في تاريخ اليونان ذكر كثير ،

Joseph Halévy, Voyage, dans Bulletin de la Société de la géogra-  $(\divideontimes)$  phie 1873 et 1877.

Rapport sur une mission archéologique dans le Yemen, dans J.A.
 Série 6 vol. XIX 1874.

Eduard Glaser, Reise nach Marib in Mitteibungen der vordenasia-(\*\*) tischen Gesellschaft (Beilage der Allgemeinen Zeitung) Berlin 1888 Num. 293

وكتابتها تعرف بالنبطية وجدوا منها نقوشا كثيرة على آثار بطرا مدينة الإنباط وآثار الحجر مدينة تعود ( مدائن صالح ) . واكتشفوا في العلا وحووان وغيرها آثارا عليها تقرف بالمسند الطلط الحيوي) مع بعض التغيير فسموه باسماء اصطلحوا عليها ، منها الآثار الصفوية في جبسل الصغا بعوران ، واللعيانية والتعودية فضلا عن آثار تدمر وغيرها مما سيارة تفسيلة في مكانه في مكانه

واشهر الذين ارتادوا شمالي بلاد العرب او اكتشفوا آثاره او قراوا نقرضه بوركهارت ، وجراهام ، ووترشستاين ، وبلجراف ، وفوجه » ودرانتي ، ودري ، واريت ، وبلتت ، ودوسو ، فضسلا بع هاليفي ، ومراز ، وليتمن ، وهومل ، وديرنورج ، وغيهم من الذين المستخلوا يأحوال اليهم . والآثار التي اكتشفها هؤلاء وغيهم في شمال جزيرة العرب ينسبت مريدة واتما هي سامية ، بعضها نيسيق ، والبعض الآخر آدامي عثروا عليها في فينيقية ، وهواب ، وزنجرلي ، وتيساء ، وفي بطرا ، الملاز ، والجع ، والسفا ، ويسرى ، وتلامر

واقدم النقوش التى اكتشفوها في هذه الاماكن لا يتجاوز تاريخها القرن المتخدة على المتحدة المتحددة المتحددة

وبالجملة ان ما اكتشفوه من الآثار المنقوشة فى بلاد العرب ــ على قلة وسائط الاكتشاف ــ قد اوضح كثيرا من الحقائق التاريخية وذكر دولا رحوادث لم يذكرها التاريخ العربى ولا اليوناني

# المصادد النقوشة خارج بلاد العرب

وزريد بها آثار بابل ، واشور ، ومصر ، ونينيقة ، وقد سيادر الي الله من مده آثار بيدة عن احتوال العرب وتاريخم ، ولكنهم وقفوا في التار بابل على تقوض بالمؤف المسعارى ، استفادوا منها كثيرا من تاريخ العرب القديم على عهد الصالفة أو العرب البائدة ، مما لم يذكره العرب ولا العرب المؤنان ولا وجيده في تقوض بلاد العرب بالبنان أو المجيدا أو فيهما أما مناسبة في استداد إمثار مناسبة المؤمن على المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن في الألف مؤرخ على اللهد ما ذكره بروسوس المؤمن المائلة قرن في الألف المائلة على مصر نحو ذلك الثالث غيل المهالد . و آثار مصر المت سيادة المدالفة على مصر نحو ذلك

الثالث قبل المبلاد . واتار مصر الدك سياده العدامة على مسار عام المرين الزمن على ما سنفصله في مكانه . ففسلا عما كان من اكتساح المعرين والإشوريين لبلاد العرب بعد ذهاب سيادة هؤلاء عن ذينك البلدين

#### الخلاصة

فقد عولنا فى تأليف هذا الكتاب على ما كتبه العرب بعا. تمحيصهوتنقيحه ، وعلى ما جاء فى التوراة ، وما كتبه اليونان والرومان ، وما
استخرجه علماء الآثار من قراءة النقوش فى بلاد العرب جنوبا وشمالا وما
استخرجه من أأثار بابل واشور ومصر الى هذا العام ( ١٩٠٨ ) \_ لم
نترك كتابا بيحت فى شىء من ذلك ، بالعربية أو الاتجليزية أو القرنسية لو
نالائلية الاطالعاء وتفهمناه ، وهذه اهم الكتب التي استعنا به فى تاليف.
هذا الكتاب نذكرها بحسب لغاتها وترتيبها باعتبار الابجدية :

#### 2 ـ الحب العربي

|      | مكان طبعه وسنته |                | اسم طولفه              | اسم الكتاب                       |  |
|------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--|
|      |                 |                |                        |                                  |  |
| ه.   | 1740            | بولاق          | أبو الغرج الأصفهاني    | الاغاني ، ۲۰ جزءا                |  |
| r    | ABAE            | ليبسك          | حمزة الاصفهاني         | تاريخ سئى اللواء                 |  |
| *    | 1440            | ليدن           | الطيري                 | « الأمم واللوك ، 1.1 ج           |  |
| 11   | 1441            | ليدن           | ابن واضح اليعقوبى      | « اليمقوي <i>ي</i>               |  |
|      | 1140            | بولاق          | ابن هشام               | السيرة النبوية ، ٣ ج             |  |
| 3.   | 1AAF            | ليدن           | أبو محمد الهمداني      | صفة جزيرة العرب                  |  |
| ))   | 14.1            | ليدن           | ابن فتيبة              | طبقات الشمراء                    |  |
|      | 3477            | بولاق          | ابن خلدون              | المير وديوان المبتدأ والخير، ٧ ج |  |
| . )) | 17.0            | مصر            | ابن عبد ربه            | المقد الغريد ، ٣ اجزاء           |  |
| . )) | 17-7            | »              | ابن الآلي              | الكامل ، ١٢ حزءا                 |  |
| . )) | 1141            | n              | البرد                  | »                                |  |
| ٢    | 1408            | جوتنجن         | ابن درید               | كتاب الاشتقاق                    |  |
| . )) | 11.7            | شالون          | البلخى                 | « البدء والتاريخ ، ۴ ج           |  |
|      | 17              | مصر            | ابن فتيبة              | « المارف                         |  |
| -6   | 1477            | ليدن           | الثمالبي               | اطائف الممارف                    |  |
| ٠    | 1747            | القسطنطينية    | ابو الفداء             | المُختصر في اخبار البشر ، وي     |  |
| . 32 | 17.1            | هصر            | السمودى                | مروج اللهب ، جزآن                |  |
| r    | 1361            | جوتثجن         | ياقوت الحبدى           | الشترك واضعا                     |  |
| ))   | 144.            | ليبسك          | یا <b>فو</b> ت. الحبوی | سجم البلدان ، ٦ آجزاء            |  |
| . 20 | 1477            | جوتثجن         | البكري                 | سجم ما استمجم ، جزآن             |  |
|      |                 | خط             | القلقشىندى             | نهاية الارب في فيأثل العرب       |  |
| :30  | 1444            | بيروت          | هيرودوتس               | برودولس                          |  |
|      | الاسلام         | ٣ ــ العرب قبل |                        |                                  |  |

## النبا \_ الكتب الانجليزية

| Alexander, Biblical Literature, 3 vol.,                                                                           | Philadelphia             | 1866         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Babylonian Expedition, vol. III                                                                                   | ,                        | 1905         |
| Bent, The Sacred City of the Ethiopians,                                                                          | London                   | 1893         |
| Browne, Literary Hist, of Persia, 2 vol.                                                                          |                          | 1906         |
| Brugsch Bey, History of Egypt under the Pharaol                                                                   | 18, 2 vol. »             | 1881         |
| Burton, The Land of Midian,  » The Gold mines of Midian,                                                          | London<br>»              | 1879<br>1878 |
| Clane, Library of Universal History, 8 vol.,                                                                      | New-York,                | 1897         |
| Clay, Light on the Testament from Babel,                                                                          | London,                  | 1907         |
| Cooke, North Semitic Inscriptions,                                                                                | Oxford,                  | 1903         |
| Doughty, Travels in Arabia Desert,                                                                                | Cambridge,               | 1888         |
| Edwards, The Hammurabi Code,                                                                                      | London,                  | 1904         |
| Forster, Historical Geography of Arabia, 2 vol.,<br>Gibbon, Roman Empire, 2 vol.,                                 | >                        | 1844         |
| Harris, Journey through the Yaman,                                                                                | London,                  | 1893         |
| Heeren, Historical Research, II,                                                                                  | Oxford,                  | 1833         |
| Hill, With the Bedwins,<br>Josephus, Antiquities of the Jews,                                                     | London,                  | 1891         |
| Journal of the Royal Asiatic Society, several volun<br>King, Egypt and Western Asia in the light of rec<br>veries | nes, » 18:<br>ent disco- | 4-1907       |
| Margoliouth, Mohamed & the Rise of Islam.                                                                         |                          | 1907         |
| Maspero, The Dawn of Civilisation in Egypt & Chald                                                                |                          | 1905         |
| Merril, East of the Jordan,                                                                                       |                          | 1894         |
|                                                                                                                   | New-York,                | 1881         |
| Nicholson, Literary Hist, of the Arabs,                                                                           | London,                  | 1907         |
| Old Testament and Semitic Studies, 2 vol.,<br>Palgrave, Personal Narrative of a Year's Journey,                   | Chicago,                 | 1908.        |
| through Central and Eastern Arabia,                                                                               | London,                  | 1873         |
| Plate, Ptolemy's knowledge of Arabia,                                                                             | >                        | 1845         |
| Rawlinson, Five great Monarchies, 4 vol.,<br>Redhause, Were Zenobia and Zebba'u Identical ?                       | >                        | 1867         |
| (J.R.A.S.)                                                                                                        | •                        | 1887         |
| Sharpe, History of Egypt, 2 vol.,                                                                                 | >                        | 1885         |
| Sprenger, The Campaign of Aelius Gallus (J.R.A.S.                                                                 | ) »                      | 1873         |
| Smith, Dictionary of the Bible, 8 vol.,                                                                           | New York,                | 1868         |
| Universal History, vol. XVIII,                                                                                    | London,                  | 1743         |
| Wellsted, Travels in Arabia, 2 vol.                                                                               | •                        | 1838         |
| Wilkinson, The Ancient Egyptians, 2 vol.,                                                                         | >                        | 1878         |

| Arnaud, Plan de la Digue et de la Ville de Mareb<br>J. A. 7me Série,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TV Darie                                                                    | 1874                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Arnaud, Relation d'un voyage à Mareb, j. A. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ème Série,                                                                  | 1011                                                                     |
| V Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | 184                                                                      |
| Berger, Histoire de l'Ecriture dans antiquité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |
| > L'Arabie avant Mohamed d'apres les Ins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                          |
| Desverger, Histoire de l'Arcoie,<br>Dussaud, les Arabes en Syrie avant l'Islam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,                                                                         | 1907                                                                     |
| Dussaud, les Arabes en Syrie avant l'Islam,<br>Duval, La littérature Syriaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 1900                                                                     |
| Ganneau, La Province romaine de l'Orient,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                           |                                                                          |
| (Et. Arch, Ar., II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >                                                                           | 1897                                                                     |
| Gaeje, Hadramut, Revue Coloniale Internationale, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.</u> . »                                                                | 1887                                                                     |
| Halevy, Etudes Sabéennes, J.A. 7m e Séric I, II, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paris »                                                                     | 1873-74                                                                  |
| <ul> <li>Essai sur Les Inscriptions du Safa,</li> <li>J. A. 7me S. X. Y</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TVII Dorie                                                                  | 1977-91                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | 322-1907                                                                 |
| Journal Asiatique, plusieurs volumes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                          |
| Labourt, Le Christianisme dans l'Empire Perse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                           | 1907                                                                     |
| Lenormant, Manuel de l'Histoire Ancienne de l'Orien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t,                                                                          |                                                                          |
| 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >                                                                           | 1869                                                                     |
| Maspero, Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                          |
| 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 1863                                                                     |
| Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                           | 1847                                                                     |
| Renan, Histoire des Langues Sémitiques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >                                                                           | 1855                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                          |
| Strabon, Géographie, 4 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >                                                                           | 1886                                                                     |
| Vogüé, Syrie centrale, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >                                                                           | 1877                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                          |
| Vogüé, Syrie centrale, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >                                                                           | 1877<br>1798                                                             |
| Vogüé, Syrie centrale, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >                                                                           | 1877<br>1798                                                             |
| Vogué, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >                                                                           | 1877<br>1798                                                             |
| Vogüé, Syrie centrale, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >                                                                           | 1877<br>1798<br>دابعا ــ ا                                               |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,<br>Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme<br>(2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكتب الإنفية<br>D. M. G.                                                   | 1877<br>1798<br>دابعا ــ ا                                               |
| Vogne, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme  (Z.  Baedeker's Palstina und Syren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكتب الآثاثية<br>D. M. G.<br>Leipzig,                                      | 1877<br>1798<br>دابعا ــ ا                                               |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,<br>Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme<br>(2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكتب الآثاثية<br>D. M. G.<br>Leipzig,                                      | 1877<br>1798<br>دابعا ــ ا                                               |
| Vogne, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme  (Z.  Baedeker's Palstina und Syren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكتب الآثاثية<br>D. M. G.<br>Leipzig,                                      | 1877<br>1798<br>دابعا ب ا<br>دابعا ب ا<br>1868<br>1901                   |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z  Baedeker's Palstina und Syren,  Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo.  Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | »<br>کاکتب الاتخیة<br>ن D. M. G.<br>Leipzig,                                | ا 1877<br>1798<br>ا ساسا<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881                 |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z  Baedeker's Palstina und Syren,  Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabis, 3 vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. M. G.<br>Leipzig,<br>dl.,<br>Strasburg,                                  | 1877<br>1798<br>دابعا ب ا<br>1868<br>1901                                |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z  Baedeker's Palstina und Syren,  Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo.  Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. M. G.<br>Leipzig,<br>dl.,<br>Strasburg,                                  | ا 1877<br>1798<br>ا ساسا<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881                 |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Biau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z  Baedeker's Palstina und Syren, Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabie, 3 vo  Buting, Nabataische Inschriften aus Arabien, Glaser, Der Damme von Marib, O. M. O. XXIII,  Abessiner in Arabien & Africa,  Skirze der Geschichte und Geographie                                                                                                                                                                          | D. M. G.<br>Leipzig,<br>dl.,<br>Strasburg,<br>Berlin,                       | 1877<br>1798<br>1<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895        |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egy pte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme  (Z.  Baedeker's Palstina und Syren,  Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo.  Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien, Glaser, Der Damme von Marib, O. M. O. XXIII,  Abessiner in Arabien & Africa,  Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den altesten Zeiten, Band II,                                                                                                                          | D. M. G.<br>Leipzig,<br>d.,<br>Strasburg,<br>Berlin,<br>München,<br>Berlin, | 1877<br>1798<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895             |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Biau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z  Baedeker's Palstina und Syren, Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabie, Glaser, Der Damme von Marib, O. M. O. XXIII,  Abessiner in Arabien & Africa, Skirze der Geschichte und Geographie Arabiens von den alteaten Zeiten, Band II, Södarsbiache Streifragen,                                                                                                                                                         | i. D. M. G. Leipzig, d., Strasburg, Berlin, München, Prag,                  | 1877<br>1798<br>1<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895        |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egy pte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z.  Baedeker's Palstina und Syren, Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo.  Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien, Glaser, Der Damme von Marih, O. M. O. XXIII,  Abessiner in Arabien & Africa.  Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den altosten Zeiten, Band II, Südarsbische Streifragen, Zwei Inschriften insche des Dammbruch von                                                        | i. D. M. G. Leipzig, d., Strasburg, Berlin, München, Prag,                  | 1877<br>1798<br>1 - Lulu<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895 |
| Vogie, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,  Bau, Die Wanderung der Sabacischen Volkerstamme  Baedeker's Palstina und Syren.  (Z  Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabis, 3 vo  Buting, Nabataische Inschriften aus Arabien, Glaser, Der Damme von Marih, O. M. O. XXIII,  Abesshere in Arabien & Africa,  Skizze der Geschichte und Geographie  Arabiens von den afsteten Zeiten, Sand II,  Südarsbische Sitteffragen,  Sidarsbische Sitteffragen,  (Mith. Vordas, Ges.) | i. D. M. G. Leipzig. l., Strasburg, Berlin, München. Berlin, Prag, Marib,   | 1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895<br>1896<br>1887             |
| Vogné, Syrie centrale, 3 vol., Volney, Voyage en Syrie et en Egy pte, 2 vol.,  Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme (Z.  Baedeker's Palstina und Syren, Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo.  Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien, Glaser, Der Damme von Marih, O. M. O. XXIII,  Abessiner in Arabien & Africa.  Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den altosten Zeiten, Band II, Südarsbische Streifragen, Zwei Inschriften insche des Dammbruch von                                                        | i. D. M. G. Leipzig. l., Strasburg, Berlin, München. Berlin, Prag, Marib,   | 1877<br>1798<br>1 - Lulu<br>1868<br>1901<br>1906<br>1881<br>1897<br>1895 |

|                                                                                                                                                                                        | 77                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Der Gestim diens den alten Araber & die alter Rachitische                                                                                                                              |                               |
| Kremer, Die Südarabische Sage, Leipzig                                                                                                                                                 |                               |
| Lidzbarski, Handbuch der Nordesemiltische Epigraphik,                                                                                                                                  |                               |
| Mordtman, Himjarische Inschriften und altertümer                                                                                                                                       |                               |
| müller Die Burgen und Schlosser Södarabiens                                                                                                                                            | 1, 1893                       |
| nach dem Jklil des Hamandani, 2 heft, Wien                                                                                                                                             | , 1881                        |
| » Südarabische Altertumer in kunthistorischen                                                                                                                                          |                               |
| Nielson, Die altarabische Mondreli gion und die                                                                                                                                        |                               |
| Musaische Überlieferung Strasburg                                                                                                                                                      | . 1904                        |
| Noeldeke, Die Ghassanische Fürsten ans dem Hause Gafna's,<br>Berlin                                                                                                                    | . 1887                        |
| Rothstein, die Dynastie der Lahmiden in Alhira, »                                                                                                                                      | 1891                          |
| Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, Berlin<br>Wellhausen, Reste Arabischen Heidentum, Berlin                                                                                       |                               |
| Weber, Arabien vor dem Islam, Leipzig,                                                                                                                                                 |                               |
| Wustenfeld, Genea, Tab. der Arabischen Stamme<br>und Familien. Gottengen                                                                                                               | . 1852                        |
| und Familien, Gottengen<br>Zeitschrift Der D. M. Gesel. und Familien, Gottengen<br>Berlin, 184                                                                                         |                               |
| ***                                                                                                                                                                                    |                               |
| اهم الكتب التى استعنا بها فى تأليف القسم التاريخى من هذا<br>فضلا عما رجعنا اليه من الموسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية<br>- ما                                                         | هذه ا<br>انکتاب ،<br>والاثرية |
|                                                                                                                                                                                        |                               |
| سير فى ذيل الصفحات الى بعض هذه المصادر ، وتكتفى غالبا بذكر<br>لف الا اذا كان اسم الكتاب غالبا على شهرة مؤلفه فنذكر اسم<br>، واذا كان له غيركتاب ذكرنا بجانب اسمه ما يعيز احدها عنالآخر | اسم الق<br>ااكتاب ،           |
| أن طالعنا هذه الكتب وتفهمناها وقابلنا بينها ، تمثل لنا تاريخ                                                                                                                           | فبقد                          |
| بل الاسلام على شكل بسطناه في هذا الكتاب ، ريما خالف ما ذهب                                                                                                                             | المرب ق                       |
| إنا في بعض الاحوال ، ولا سيما في التاريخ القديم لفله النصوص                                                                                                                            | البه سوا                      |
| ، ، فعولنا على الاستنتاج والقياس ، ومتى زادنا الباحثون من                                                                                                                              | الصريحة                       |
| ج آثار بلاد العرب ، وبابل ، واشـــور ، يزداد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      | استخرا                        |
| لأن الياقي تحت الرمال من تلك الأثار التر لتيرا مما لسلوم ،                                                                                                                             | وضوحا                         |
| و السافية في جزيرة العرب التي تقذف الرمال الى الأدية<br>إعاصير السافية في جزيرة العرب التي تقذف الرمال الى الأدية                                                                      | لكثرة ال                      |
| فيها بتوالي الاعوام حتى تجعلها سهولا . وكل ما وصل الينا                                                                                                                                | فتتراثم                       |
| ن أنقاضُ تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التي لم تفطيساً<br>فما قولك اذا نقبوا عما في السهول والاودية وقد يكون                                                                        | خبره م                        |
| فها قولك أذا للبوا علما في الشهون وأدوية (*)<br>غونه ناقضا لبعض ما ذهبنا آليه فيصلح في حينه (*)                                                                                        | الإعاصم<br>مانكتث             |
|                                                                                                                                                                                        |                               |
| سنضيف ما ظهر بعد ذلك من المراجع في مواضعه من هذه الطبعة                                                                                                                                | ・(孝)                          |

# جغرافية بلاد العرب

حدودها

إذا اربد ببــلاد العرب جزيرتهم فقط ، فحدودها الطبيعية اربعة : شرقى مناهاي بداء في الجنوب بخلج فارس من شروطي، عمان فالبحرين بلار مصب الغرات ودجلة مع طول الغرات الى اعالى بصوريا ، وفري شمالى بمند من الغرات شرقى سوريا وفلسطين الى خلج العقبة ، وشرقى جنوبي على طول البحر الاحمر الى باب المندب ، وجنوبى غربى هو بحر الموب على شرواطيء اليمن وحضرموت والشحر الى شواطيء عمان

اما العرب فكانوا يدخلون في جزيرتهم بوية سيناه وفلسطين وسوريا » فعدودها عندهم تبدأ من فقسرين في الشمال على شناطيء الغراف وهو رأس حدما الشرق، ويهند مع القراف في مسيم جنوبا شرقيا حتى يصب في البحر عند البحرة والإلماء ومنها على شباطيء خليج فارس مطبقا على سعوان والقطيف وهجر وأسيات الحرين وظهي وعنان ؟ منطقف غيل سعوان والقطيف المرب على الشحر وحضرموت الى عدن : وينمطف من شمالا غربيا على شواطيء البحر الاحتمر الى خليج الملة وساحل داية الى التقريز والسويان ومنها الى بعد والوم، ولسيح فيه على شواطيء فلسطين وسوديا فيهم بسواحل صدقان والادن ويبروت الى فنسرين حيث بدا . واسوديا بالى الشحيات المالية المحافية المهمية والأمان والمهم الى الشحيات المساحدة الطبيعية والمالية المهدودة والمناودة والإمان واليم الى المناسبة المالية المهدودة والمناسبة والمهدودة التواقية والمهدودة الوجبالا عالية المالية المناسبة المهدودة الم

على اثنا اذا اردنا بجزيرة العرب البلاد التى كان يسكنها العرب على الإطلاق فترى حدودها بختلف بالتخلف الاعصر والدول ، فقد كات قى الزمن القديم تعدد من ضفاف الفرات غربا الى ضفاف النيل ، لان يعض مبائله كلت على عهد الفراعنة تضرب خيامها فى البادية بين النيل والبحر المحرور من المعروض من المحرورة كل ما هر مرفى بلادهم الأس حدود بابل بلادا واحدة بسكنها العرب على ماستينه فى مابلى. وتكشى الابن بلادا واحدة بسكنها العرب على ماستينه فى مابلى. وتكشى عليس المعروب فالمحرود بابل الموردة على العرب على ماستينه فى مابلى. وتكشى عليس العرب على المقروبة فالمحرود العرب العرب على على الموردة العرب العرب على على المستودة العرب العرب على على المستودة العرب ا

اقسامها

واختلفت اقسامها ايضا باختلاف الاعصر ، فكانوا يقسمونها قديما \_

باعتبار طبائع أقاليها – الى البادية في الشمال والحاضرة في الجنوب . والبدية تنسيل القسم السمالي والمبادية عنسيل القسم المتمالي متساولة الشام التي المحلود تجد والحجاز ، والقسم الجنوبي شما سائل جزيرة العرب ، ونهما الحجاز ونجد واليمن وغيرها ، م أصاف اليونان الى علمين القسمين أسمة المعالم المعاملة المحلوبية المحبوبية – اوبلاد العرب الصخرية Arabla Petra بلاد العرب على مسبة الى بطوا في وادى موسى جنوبي فلسطين ، فاصبحت بلاد العرب على مسبة المحتولة المحلوبية المحلوبية المحلوبية المحبوبية المحبوبية المحبوبية وبلاد العرب السحيدة وبلاد العرب السحيدة وبلاد العرب السحيدة وبلاد العرب السحيدة العرب المحلوبية عن معاملة في ذلك المهد : تيما وحويلة ودوماتة ( دومة الجندل ) وأورانا ( حوران ) وغيرها في البادية ، وبطرا وبصرى وجرش وعمان واذعر وليزا وغيرها في العربية المحبوبية ، ومادي وماني وظفار وحضرموت وعمان والحجر وغيرها في العربية السعيدة ، غير ما ذكره من اسماء القبائل والام ، ومنها ما لم يعرفه العرب وظفار عبد عبد

اما العرب فيقسمونها الى اقسام طبيعية باعتبار المواضع واقاليمها .
واساس تقسيمها عندهم جبل السراة وهو اعظم جبال جزيرة العرب ،
عبارة عن سلسلة جبال تبدأ في المحبى وتعسد شمالا الى اطراف بادية .
الشام ، فتقسم جزيرة العرب الى شطوين : غربى وشرقى . قالغربي مو اصفرهما - يتحدو من سعة ذلك الجبل حتى يصل الى شاطئ، البحر مو المسام وبطال فإنظم المؤافر المنابع المسام والمنابع المؤافرة المنابع المؤافرة المؤافرة الى الطراف العراق اكبرهما ، يعتد شرقا وهو على ارتفاعه مسافة طويلة إلى الطراف العراق والسيادة ، فسيوه نجلد اللك السبب . وصورا الجبل القاصل بين تهامة نبد في الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد اليمامة والبحرين ومعان نبد في الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد اليمامة والبحرين ومعان وتبا يوتبع بلاد اليمامة والبحرين ومان وتبغ بلاد اليمامة والبحرين ومان ترتبع بلاد اليمامة والبحرين وراء الحجاز وتبغ بلاد اليمامة والمحرون والمسحو

فجورة العرب تقسم بهذا الاعتسبار الى خمسسة اقسام كبرى: الحجارة ، وكل منها تقسم الى الحجارة ، وكل منها تقسم الى الصاح الحادة ، وكل منها تقسم الى التمام الخلف الساوة والحدودة باختلاف الاعصر والدول : فالمجاز بنسل كل شمال جورة العرب والطائف وجدة وينبع وغيرها ، والبعن بنسل معظم بلاد الجنوب ويعدون حضرموت والشحر منها وأشهر مدنها الآن صنعاء وضبوة فيهما ، وقسسم البين الى مخاليف \_ واحسدها المخاذف \_ واحسدها علاف \_ واحسدها علاف \_ والنائة كارنيف ـ واحسدها

# العريــــــ

اذا قلنا « العرب » اليوم اردنا سكان جزيرة العرب والعراق والشام. 
ومصر والسيدوان والمغير » اما قبل الاسلام فكان يراد بالعرب سكان 
جزيرة العرب فقط ، كان اهل العراق والشام كانوا من السيران والكلدام. 
وجزيرة العرب فقط ، كان اهل العراق الشام كانوا من السيران والكلدام. 
البرير واليونان والوندال ، واهل السيدوان من النوية والزنوج وغيرهم ، 
البرير واليونان والوندال ، واهل السيدوان من النوية والزنوج وغيرهم ، 
فلما ظهر الاسلام وانتشر العرب في الارض توطنوا هسلة، البلاد وغلب. 
السائيم على السنة الهلي فسحوا عربا

اما في التاريخ القديم حمل عهد الفراعة والاشرويين والفينيقين حين متربرة العرب الحل البادية في القسم النسالي من جزيرة العرب مترفق وادى التيل ) في البقمة المستنة بين الفرات في الشرق والنيل في المرفقة المستنة بين الفرات في الشرق مستنا وما الفرية المرفق والنيل والبحد يتصل بها من شرق الدلنا والبادية المترفقية بعصر بن النيل والبحد الاحمد . وكان وادى النيل هو الفاصل الطبيعي بين ليبيا في الفرب ويلاد المرون في الشرق . وكان المعرون بسحون الحبل الشرق عدد النيل البحد في الشرق جبل الهرب أو يلاد العرب ، ويسعون الحبل الغرب جبل ليبياً

ولفظ و عرب » في التاريخ القدم كان برادن لفظ و بدره » أو « بادنة » في إنامنا وهومين اللفظ أو القانان السامية فيانالها في العربية ، المرابة في وادى دس ، والاجراز سكان البادية خاصة ولا مقرد لها ، على أن العرب كانوا في من اليس والحياز موران وفي عرض بعض قبائل العرب " قديما واقاموا في من اليس والحياز موران وفي ها ، في يعد لفظ « العرب » محصورا في والمدو » أدني معناه كما تزع مسماه ، فانشطروا الى كلمات تميز بين الحالين ، فاستعمال الفظ « الحضر » لأحل الملدن و « البدو» لاهل البادية.

وام بيق للفظ « العرب » من معنى البداوة الآن الآ في مثل قولهم احرامي. كما يقدم . وكان السياوات « القبيلة الفلامة المالاد الما تروا بعض. قبائل الحضر وبدوها قالوا : القبيلة الفلانية وأعرابها » . وكان الولك. العرب او البدو سكان تلك البادية في شمالي جزيرة العرب يقسمون الى.

<sup>(</sup>۱) هیرودوتس ۱۱۲ (۲) باتوت ۲۳۲ ج ۲

قبائل وبطون وغشائر ، كما كان حالها قبل الاسلام وبعده

اما جنوبي جزيرة العرب ، بين خليج فارس والبحر الاحمر ، فكان اليونان القدماء يعلونه من اليوبيا ( الحَبِينَة ) فيجهون الحَبِينَة واليمن وضاعات خليج فارس اقليما واحماد المسعوفة « اليوبيا احميا » () وحكاله آمم وقائل تعرف باسعاء خاصة بها كالسبابين والحميريين والمعينيين وغيرهم كما سبأتي

وما لبث اليونان أن استبدوا بالتمدن الشرقى ( الله ) ، وأقاموا في الاسكندرية على عهد البطالسة حتى غيروا تلك الاسماء واطلقوا على الجزيرة كلها اسم بلاد العرب ، وقسموها الى أقسامها الثلاثة التي تقدم ذكرها . ثم قسمها العرب آلى خمسة اقسام وسعوا اهلها على الاجمآل عرباً ، بأطلاق الجُزء على الكل ، كما أطلق الجفر أفيون لفظ « آسما » على قارة آسما وكانوا يريدون بها على عهد اليونان آسيا الصفرى ، وأطلقوآ افريقيا على القارة كلَّهُا وكانت اسم جزئها الشمالي فقط . ولنفس هذا السبب اطلق البونان على أهل حزيرة العرب لفظ ساراسين جميجه وهو اسم قسلة من سكان أعالى الحزيرة بظن بعضهم إنها منحوتة من « الشم قبين » لأن تلك القبيلة كانت تقيم في شرقي جبل السراة (٢) ولذلك أيضا يقرف العرب عند انقياس يسمى العرب أهل أوربا « أفرنج » وهو في الاصل اسم أمة منهم هم «الفرانك» . وتعرف السوريون اليوم بأسماء تختلف بأختلاف المهاجر، فهم سيمون في الاستأنة « حلبية » لأن أقدم من نزح اليها منهم الحلبيون ، ويسمون في العراق « البيارتة » نسبة الى بيروت ، وفي مصر « الشوام » نسبة الى الشام لأن اهلها اقدم من هاجر الى مصر من السوريين

## من هم العرب ؟ واين هو مهد الساميين ؟

أصطلح الأورخون في هذا المصر أن يسبوا الشعوب التي تعذهم بالعربية والمسرانية والمبينية، والتي كانت تتفاهم بالفينيقية والاشورية والارامية والدرامية والمساوية ونوع كان هذه الامم جاء في الأورامية أن من نسله ، وصعوا لفاتهم اللغات السلمية ، ولا خلاف في أن المطاحة التي المساوية المنات المسلمية ، وأن المنات المسلمية في الفات المسلمية المنات المسلمية عن المنات الإطالية والاسبانية أخذان المها اللفة اللانينية ، وأن المنات الإطالية والاسبانية أخذان المها اللفة اللانينية ، وأن المنات المساوية عن المنات المساوية المنان المنات المساوية المنات المنات المساوية المنات المساوية المنات المساوية المنات المساوية المنات المساوية المنات المساوية المنات المنات المنات المساوية المنات المنات المنات المساوية المنات المنات المنات المساوية المنات ا

الشمام ومصر والمفرب والحجاز الحوات امهن اللغة الدرية الفصحى . فهاه الابهات لا توال محفوظة يعكن رد بناتها اليها ، أما أم اللغات السامية قال وجود لها الآن ، وقد ظن يعضى فلاسفة الناة أنها العبرائية ، وزعم غيرهم أنها العربية ، وغيرهم أنها النبلية ، ولا تخرج أقوالهم عن حد التخمين

واختلفوا ايضا في موطن الساميين الاصلى ، ولهم في ذلك ابحث طويلة لا نقائدة من ابرادها ، وعقال بالاجهال أنها ترجع الى اتنين ــ الاول : ولى امسحاب التوراة أن مهد الانسان في ما بين النهوين ومنه تفوق في الارض ، ناشتق من الساميين الاشوريون والبابليون في العراق ، والاراميون في انشام ، والفينيقيون على شواطئ سوريا ، والعراليون في فلسطين ، والعرب في جزيرة العرب ، والابريويون في الحيشة. ومرجعهم في البات ذلك إلى افوال النوراة ، ولا يقول هذا الفول من طعاء هذا العصر الا قليلون (١)

#### \*\*\*

اما المستشرقون فنظروا في ذلك باعتبار اللغات واشتقافها ، قرات خاتفة منهم مضابهة بين اللغات السامية والحادية ( الغات افريقيا ) فلفحوا الى أن مهد الساميين في أفريقيا ، ونظرا اقرب الحبشة من بلاد العرب اقليما وديتر . وذهبت طائفة اخرى - وفي مقدمتها سبرنجر ، وشريدر ، ووتكلر دريتر . وذهبت طائفة اخرى - وفي مقدمتها سبرنجر ، وشريدر ، ووتكلر الالمانيون وروريرتس سميد الابطيزي - إلى أن هدر السامين جريرة العرب ، ومنها تقرقوا في الارض كما تغرقوا في صدد الاسلامي ، ولهم على ذلك اداة وجههة ، بعضها لنوى والبعض الآخر اجتماعي أو اخلاقي ، ونظر ف بعضهم في ذلك حتى حصروا ذلك الهد في بادية الشام الى نجد ، ومن ادائيم على صحة مذهبهم أن اللغة العربية أثرب اخواتها الى اللغة ومن ادائيم على صحة مذهبهم أن اللغة العربية أثرب اخواتها الى اللغة السامية الاصلية ، وأن في العربائية والآوراسية آثار الحياة المدوية وهي عربية

وذهبت طائفة أخرى - زعيمها اجنازيو جويدى المستشرق الإطالي - المستشرق الإطالي - المند اقواله الى اسباب جغرافية الى ان مهد الساميين في جغري الغرات ؛ واستند اقواله الى اسباب جغرافية طبيعة تعطق بترود ق النابت والحيوان واصحائها في اللغات الساميين في الحبشة ؛ حكرود في تراقع مع حدودا الى جزيرة العرب من بوغاز باب المندب الى الجين فيل نون التابيع ، وكامروا هناف واتفاوا من اليمن الى الحجاز ونجد والبحرين ؛ كم التابيع من الى الحجاز ونجد والبحرين ؛ كم المتمان من القصاء ، وطائفة الى المعرق وأمل العراق والحل العراق يوسئة السومرين او الاكاديون (١) وهم طورانيون

( من جنس المغول ) وقد تعدنوا وتحضروا ؛ وطائقة الى فينيقية - فقلب السلميون على تلك البلاد واتشاوا دول بابل وأشود وفينيقية وفلسطين فرهما • وري أصحاب منا القمب أن المجاز ، وهوجرا • وري أن المجاز ، والأميين من تجد لان آوام معناها الجبال ونجد جبلية ، وسيتشهدون على صحة رابهم بعا ذكره هيرودونس عن نزوج الفينيقيين في الاصل من طلى صحة رابهم بعا لعج هيرودونس عن نزوج الفينيقيين في الاصل من طلى حصة رابهم بعا لعج هيرودونس عن نزوج الفينيقيين في الاصل من

ويقال بالاجمال أن مسألة مهد الساميين لا توال مل المسألل الفامضة ؛ التي يجب تركها حتى تتسبع معاوفت بما يكتمونه من الآثار العربيسة والاشورية والبابلية وغيرها ، ومهما يكن من أمر ذلك المهد ، فأن الأمم التي تقرفت منه كانت تنكلم عند تفرقها لفة واحدة هي اللفة السامية الاصلية ، ثم تغيرت تلك اللفة حسب الاقاليم وعلى مقتضى فلموس الارتقاء ، وتباعدت الفاظه وتواكيها ولا الرائب تشترك في خصائص تميزها عن سسواها من المنافع الذي الطورانة (هو)

# البداوة غلاء الحضارة

فلندع البحث في ما هو قبل التاريخ ، ولنأت الى زمن التاريخ . فيظهر لنا ان أقدم الامم السامية التي تمدُّنت وخلفت آثاراً هم البابليون ، نقدٌ تمدنوا في الألف الثالث قبل الميلاد (١) وهو الزمن الذي نزح فيه الفينيقيون من خليج فارس الى سوريا (٢) على ما يظن . وكانت بابل بلاد حضارة وتمدن قبل ذلك الحين بأجيال وسكانها السومريون (٢) ، فأقام الساميون أولا في غربيها ببادية العراق والشام ، وهم قبائل رحل يعيشون على السائمة والغزو مثل بدو هذه الايام هناك ، وكما كان بنو قحم وغسان في صلحر الاسلام . فكان السومريون يستعينون بهم في محاربة أعدائهم ، كما كان الفرس والروم يستعينون باللخميين والفساسنة ، لأن الفلبة كانت يومنْكُ للقوة البدنية . والحضارة تبعث على الرخاء والترف والانغماس في المُلذَّات والركون الى الراحة فتذهب تلك القوة وتؤول الى الضعف . والبداوة تقوى الإيدان وتربى النفوس على الاستقلال ، فَلْدَلْكَ كَانَ أَهْلُ الْحُضَارَةَ أَوْ اللَّدْنَ ستعينون بأهل البداوة أو الجبال فيما يحتاج الى جهد . حتى أذا شاخت الدولة المتحضرة خلفها جرانها البدو او الجبليون بالفتح او نحوه ، وقاموا مقامها واقتبسوا عادات أهلها وديانتهم . ثم لا يلبثون أن يدركهم الهرم فيخلفهم سواهم من اهل البادية ، سنة الله في خلقه . كان أهل البادية أو الجيال مصدر الفذاء للمدن : يحيون اهلها بالنزول بينهم والتزوج منهم ،

<sup>(</sup>ج) من العربواصل تسميتهم ، انظر جوادعلى، تدريخ العرب قبل الاسلام ، ج ا س ١٦١ وما يليها سدومن مهد الساميين ، انظر نفس المستدر والجزء ٢ ص ١٥٠ وما يليها (١) Kiarg, 135-143 (٢) مرودونس ٢١٨ (٢) Kiarg, 135-143

ويربون لهم الماشية والساحم لفغائهم وركوبهم · وكان المدن مهلكة للابدان والعقول : يأتيها البدو يتناطهم واقتهم لحلا يلبدون أن يتحضروا وبركنوا الى الرخاء > حتى تنجل وتألمهم ويتولاهم الشمعف ويتفتعتى فيهم الملل > فيأتي من يقوم عقامهم . وقد يتسرب ذلك القفاء (هي المدرب بين يقد على المدن من أهل الجبال المجاورة كما يجرى في صوريا لهذا العهد ، فأن مدنها تنجد والها بين بنزلها من المبالم المجاورة أكما يجرى في صوريا لهذا العهد ، فأن مدنها التنام رأت التأليف على الترجع الشيعة الاخرة في النام والتنام رأت القائمين بها اكترهم من أهل ذلك الجبل التنسيط (هيهه)

هذا هو شأن العالم من قديم الزمان حتى الآن حالصراق أو ما بين النبر ندخصب ورخاء ، نولها الطورانيون قديما : جادوها وهم الهل بدينة أو جبال ، فطلاردا قوما كانوا فيها من أهل الرخاء لم يسنا خروم ، والشفار المهة وشرائح ، واستنبطرا كنابة وضرائح ، واستنبطرا كنابة وضرائح ، واستنبطرا كنابة موضوبة تحولت بنوالي الاجبال الى الشكل المسامون من البادية وغلوم على ما في أوليا عليه الرخاء ، جادهم السامون من البادية وغلوم على ما في أنظب والخطرا المهتم وشرائهم وزادوا نهيا أو حسنوها ، وقد تدرجوا في القلب والتحقير على الاساواب الآني : في القلب والتحقير على الاساواب الآني :

كان الساميون في العالى جزيرة العرب ، وقد خيم بعضهم في البادية بين الساميون في العالى جزيرة العرب التوريخ الين المجاورة ، فمن تحضر منهم هناك خدم دولتها في الحروب او غيرها مما لبدن المجاورة ، فمن تحضر منهم هناك خدم دولتها في الحروب او غيرها مما لبدنا إلى وقوام الم ين النهرين يسمونه الحل المجاورة العلى المحاورة بين النهران يصحونها واسمهم وعموده اى الهل المجاورة المحاورة العلى القرات وهو اسمهم القديم في بالل بين المحاورة المح

ويشبه ذلك ماحدث في مصر لهذا العهد ، فانهم يعبرون عن الشمال عندهم

<sup>(4)</sup> أي تففية الدن بالمناصر البعدوية النشطة

<sup>(</sup>هيه) يتابع الألف عنا نظرية ابن خلدون المنصورة في دورة المعران ، وقد قصلها ابن خلدون في القصول الثلاثة الأولى من البلبالثاني من «القدمة ، وهذه الفصول هي : « في أن أجيال البدو والحضر طبيعية » و« في أن جبل العربة في الفلقة طبيعي » و « في قدم اطفل المادنة والبدو

انظر د القدمة ، طبعة بيروت ، حد ١ ص ٢١٢ - ٢١٧

بالبحرى لان البحر في شمالي بلادهم ، ومن الجنوب بالقبل ومدلوله في الاصل جمة قبلة الكبية . ومنها تسمية شرقى الدلتا بالشرقية واهلها شرقاوية ؛ وما بليها الى الفرب ( الفربية » ، ويسمون اهل شمالي الويقيا مفارية لإنهم في غربي بلادهم على الشربية الاسم بمساكنهم بالنظر الى غروب تلك كانت عادة القدماء في تسمية الاسم بمساكنهم بالنظر الى غروب

اللك كانت عادة القلماء في تسمية الأمم بعساكنهم بالنظر الى غروب الشمس أو شروقها ، ولذلك كان العبرانيون بسعون العرب «اهل!المرق» لأن مقامهم في تلك البادنة نقم ثم قر، فلسطين (عد)

ليها حمّا يوجز المؤلفة[والباحين والطباق أصول السامين وهيراني وطلائاتها بملاد الرائيس والنام وحصر والصبة ، هم ممّاراكيميّا دارت فوله الناميّات فريفة إدنية الى تتبهة حاسمة الى الميو، ونظرا الكرة ماكياتي المؤسوخ في كافة اللفات ، وأيت أن الحل الفرزيّة على المم النظريات ومن قال بها : أولاً : رأى القانين بأن أسمل الساميريلاد الرائدين ، وأهمهم :

Alfred von Kremer: Semitische Cultur-Entlenungen aus Pflanzen und Thierreiche in Das Ausland Band IV. Ignazio Guidi: Della Sede Primitiva dei Popoli Semitici, Roma 1879. Hommel, Die Namen der Soeugthie re bei deni südsemitischen Voelkern. Letzeig: 1879.

Die semitischen Voelkern und Sprachen, 1881.

النيا : راى من عارض هذا الراى وذهبالي خطئه : Theodor Noeldeke : Semitische Sprachen, Leipzig 1879.

الكا: راى من قال بأن الوطن الأصلين للساميين جزيرة الدب: Alais Sprenger : Das Leben und die Lehr Muhammads. Berlin 186. Syce : Assyrian Grammar, London 1872. Eberhard Schraeder : Die Abstam mung der Chaldaer und der Ursitz

der Semiten in ZDMG XXVII 1873. De Geoie : Het Vaterland der Semitische Volken.

Carl Brockelmann : Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Berlin 1908. Dittlief Nielsen : Handhuch der alt- arabischen alteriumskunde, Kopen-

hagen, 1927

Robertson Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia.

رابعا : راى القاتلين بأن الوطن الاحسال للساميين ليس في جزيرة العرب ولا في بلاد الرافدين ، وانما قد بكون في شرقي الفريقية في ناحية الصومال ؛ أو تسائل الريقية : Palgrave : Arabia in Encyclopaedia Britannica

Brinton: The Cradle of the Semites. Philadelphia 1890.

Barton : A sketch of Semitic Origins, Social and Religious Study : N.Y. 1809.

المجال المجال

وحرض الغرات ) : John Peters : Semitic Origins, in journal of the American Oriental

Society, XXXIX. Clay: Amurru, the home of the Northern Semites, Philadelphia 1909. ويبدو من مخلال الناشدات ان الراي السائده و القائل بأن اصل السامين في جزيرة المرا

وأستاداً ألى هذا الرائي بعث الملبأة اسباب هجرات الساجين خلاج شبّة البوزيّرة ، وهُنا تتثلثة الاراد مرة الحرى ، واليك أهم الانجاهاتي هذا الموضوع : أولاً : رأى من قال بأن جزرة الرب كانتاق الاهمر السحيّة خسبة الارض وافرةالوّروع

مثل يلاد الهناف اليرم ثم تقير سناخها ومال الى الجفاف فسينا فسينا ، فاتحد أعلها بمعرون منها في موجات يفسل احداها من الاخرى القدماج تقريباً . وعلى رأس التسائين يتفسرية البيفاف علمه : "

## اقسام تاريخ العرب

اصطلع مؤرخو العرب أن يقسموا تاريخ العرب قبل الاسسلام الى فسمين : العرب البائدة القبسائل المدين بالبائدة القبسائل القديمة التي بادت قبل الاسلام ، والناقية عندهم قسمان :

1 ... العرب القحطانية من حمير ونحوها من أهل اليمن وفروعها

 ٢ ــ العرب المدنانية في الحجاز وما يليها . واختلف نظر الباحثين في العرب من هذا القبيل اختلافا كثيرا لا فائدة من ذكره

وقد تمين لنا بدرس أحوال العرب وتاريخهم من أقدم أزماتهم الى ظهور الإسلام أنهم مروا بثلاثة أدوار كبري ... كانت السيادة في الدور الأول أو القديم ألله المسال من جزيرة العرب وأكثرهم من العرب السائدة أن الدور الثاني المتوسط كانت السيادة فيه لعرب القسم الجنوبي وأكثرهم من القحطائية ، والدور الثالث أو الاخير عادت السيادة فيه ألى الشمال وينتهي بظهور الاسلام ، واكثر قبائله من الهدنائية . فلا بأس إذا تابعنا القدماء في تقسيمهم مع ما يتضيبه ذلك من السعداني في اثناء الكلام

فنقسم هذا التاريخ الى ثلاث طبقات :

(١) العرب البائدة أو عرب الشمال

(٢) القحطانية أو دول الجنوب
 (٣) العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني

Looni Castani : L'Arabia preistorina e l'essicamento della terro - Studi dei Storio Grientale.

الله على المراق القريق القلامة المراق المبادر عالم التي الراق المراق المبادر عالم التي الراقيس والقلام المراق المبادرة منا التي الراقس القلام المراق المبادرة منا التي المراق المراق المبادرة ال

انظر النائشة عند : جواد على : العرب قبل الاسلام ، حد 1 ص 18A وما يليها



# الطبقة الأدبي **العَرِيبِ الب**ائلة



# عرب الشمال

## في الطور الاول

يقول العرب أن هذه الطبقة تستعل على عاد ونعود والعمائقة وطسم يتنعين وأمير وجودم الاولى وحضرموت ومن ينتعين البهم ، ويسعونها العرب العادية ، وأنهم من إندا مسام - فال إن خلدون ، 5 وأن لهذه الاسم منزك ودول في جورة العرب ، واستد ملكم فيها الى النسام ومصر في شعوب منهم ، ويقال أنهم انتقادا الى جورة بالقرب من بابل لما أدامهم فيما الى حام ، فسيكوا جورة العرب بادية عييين . ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وإشاام وقصود ، ألى أن غلب عليه بنو يعرب بن تحطان ، (ا) ، وقال في مكان آخر: ( أن في معا دالصاحة حادة العراق » ()

واذا تدبرت ما فقله العرب من القبائل البائدة رابتهم بقسمينهم الى قسمين: المعاليق من نسل لاوذ بر سام ، وسائر القبائل البائدة من نسل اور بن سام (م) . قال ابن خلدون : « كان يقال عاد امر ، فلما عادوا فيل تعرد امر ، فلما علكوا قبل نعرود امر ، فلما عادوا قبل سائر ولد أدم الحاسة (كا

فالعرب بعدون العرب البائدة ساميين من نسل أدم ، أى آراميين ، الا العمالة فيقولون الهم من نسل لارذ بن سام أخى أدم ، ويقولون الهم ملكوا العراق « بابل » ثم نزسوا منها ألى جزيرة العرب ، فهذا القول م على اختصاره - يوافق خلاصة ما وصلنا اليه بعد النظر في ما اكتشفه العلماد في بابل واشور من النقوش ، أو قرأه في كتب اليونان وغيرهم

لعلماء في بابل واسود من المعوس ، أو طور الله عند المتقادنا أصل و الممالقة ، لاتهم في اعتقادنا أصل الله الله المائدة ، أو هو أسم يشملهم جميعا (\*)

<sup>(1)</sup> In خلدون 14 ج 1 (7) ابن خلدون 104 ج 1 (7) حمزة 171 و 114

 <sup>(</sup>¾) این خلدود ۲۱ ج ۲
 (¾) این خلدود ۲۱ ج ۲
 (♠) بجدو بنا ان تقف هنا لحظة لنلقینظرتهامة علی رای الؤلف فی العرب البائدة ومذهبه

في تضييعها الى طبقتين يقدم عرب ما قبل الإسلام \_ في رابه الى: العرب البائدة او الطور الاول لعـــرب التسائل ؛ والعرب العاربة وهم الالاد قصال ؛ والعرب المستعربة وهم الاسماعيلية او الطور التابي العرب العاربة وهم الالاد على التابيع المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد

من مرك مرك المنافقة المنافقة عند المنافقة المنا

به اولاد ادم بن سام ، وهم بقبة العرب البائدة وقد اخلا هذا الراي مسائاله إبن خلدون فالقدمة ، وقال : «فيلا القول على اختصاره».

#### الممالقة

يريد المؤرخون بالعمالقة قدماء العرب ، وخصوصا اهل شمالي الحجاز معا يلى جزيرة سينا الذين فتحوا مصر باسم الشاسو ( البدو أو الرعاة )

- يوافق حاوصلنا اليه بعد النظر فيماكتنـنحالعلماء في بابل وأشور من النقوش ، او قراوه في كتب الميونان وطريم ، وإيضاحا للموضوعة المجالة في العبالة ، لايم في اعتمادنا أصل مسائر الهرب: البنانة أو هد اسم يتسسطه جنيعا /

أى أنه أخط برأى ابن خلدون في أن الممالقة وبقية العرب البائدة أبناء مم ثم انفرد بالقول بأن العمالقة أصل العرب البائدة جميعا

وقد فسيم الممالقة الى: عمالقة العراق (وادخل قيهم الاصورين والبابليون) ، وعمالقة معمد اى انه حمل دول النبور وبابل وما انشأه الهيكسوس في معير من اسرات دولا عربية

هم اولاد اود وارم ابنی سام بن نوح ،وقد انجب سام ابناء کثیرین اهمهم لود وارم واختشد ، ومن الاولان تسلسلت تبائل العرب البائدة کما یلی : لود ( همالاد )





وسميهم اليونان «هيكسوس» ، واصل لفظ « الممالقة » مجهول » والفالب في نظرنا انهم نحتره من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات الطقية او شمالها — حيث كان المماليق على قول التوراة — وبسميها البابليون « ماليق » او « مالوق » () فأضاف اليها اليهود لفظ «مم» اي الشعب

وهذا هو المدى جعل جرجي زبدان يلعب الدان حضارات البابليين والأشورين عربية ، لان الذين اقاموها في رايه هم العماليق من العرب البائلة ، ومنهم حعورابي وقد ابد المؤلفة رابه بعا فيه الكفاية

٢ - العرب العاربة هم اولاد تحطان بن عائر ( ويقال له هـودايضا ) بن شائغ بن أرتخشد بن سام بن نوح» أى أنهم - على داى نسابة العرب إينادمومة العرب البائدة ) وبين جيل تحطان وجيل لود واداع جيلان

والَّى قبطانَ بِنَسَبِ اهل البِس وقد اصطفع الاخباريون لقبطان نسبا الى توح ، فجعلوه ابن الهميسج بن بيعن بن بنت امر ماج بن توج

بين حديد بن وي وهم جبل قديم دخل الجزيرة بعد زوال أمم العرب البائدة واستوطن اليمن

٣ - العرب المستمرية هم المدانلية ، ابناء عدانان بن اسعاعيل بن ابراهيم عليه السلام ، وهو اول من نزل منهم جريرة المرب ، وسكن مع ابناك مكة ، وتكاروا فيها وق شمالي شبه الهويرة ، وقد عاش هدانان في الهيمندمر وقال في معركة المدين قوماويخنتسر ، قصفي أبناء معدولة فيما

# وعدنان هو نزار

من كان من أهلهما في حران وعادا بهم الىمكة

القصائية والمعالية لم يقسم العرب الفسم ايام الجاهلية الىءدائية وقحطائية ؛ ولا تقحظ شيئاً من ذلك على أيام الرسول معلى الله عليه وسطم على أيام الرسول معلى الله عليه وسطم

على ايام ارتبون ملى الله طلبه وسلم وأول ما تلحظ ذلك في الخلافات الاولى بين الهاجرين والاتسار ، فترى حسان بن ثابت ينتصف الاتسار وبسمى شاعر الاتسار وشاعر الين وضاعر الترى

ای اثنا نری فی ذلک الوقت المیکر ارتباطایین آلیس والانصار والقری وزی ایشا بوادر المداد بین الیس متطنین فی الاسام ، وسعد متناس فی نرش ، ای ان الکافسة بین مکا ویزب ایشات المائسة بین الیس وسعد ، فانسب البتربیون الی بس ، ولمکیون الی معد وهو مغر ونزار ، وکلما زادالعراع بین البنائین فی ایام الاسلام ذهب کل

رقيق التعمل النسبة المسلم الملك واقدم عمر مساولات البين فيضائلة وقرض عنائلة ويرض عنائلة ويرض عنائلة ويرض عنائلة ويرض عنائلة ويرض عنائلة ويرض المسلم المسلمين المسلمي

وساعها الفضار في بحث هذه الناهية هو جولدزير في كتابه الفلد: «دراسات اسلامية» Ignaz Goldziher : Muhammednische Studien 2 Bde, وهو معتمد الدكور جواد على في منافشاته الطويلة لهذا المرضوع الهام في الجزء إلاول من " تاريخ الموب قبل الاسلام »

Record of the Past I.26.57. (1)

او الأمة فقالوا : « عم ماليق » او « عم مالوق » ، فقال العرب عماليق ! إو عمالقة ثم اطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء فجارينـــاهم في هذه التسمية

وقد تقدم أن السابين برجون بانساب العرب البائدة الى ادم ونسبون المعالية الى ادم ونسبون المعالية الى الله وسنبول المعالية الى المعالية التاريخ من أحوال عدد الاهم وما تأن لها من السلطان في ذلك العهد . وكان للمعالمة دولتان كبيرتان > احسداهما في العراق > الاخرى في همم . الاخرى في همم .

#### الممالقة في المراق (4)

أقدم من ذكر سيادة العرب على العراق كاهن كلماني اسمه بروسوس كان على المتران الرابع في الميلاد ، عاصر الاسكندر والاسكندر والمسكندر والمسكندر والمسكندر والمسكندر والمثلث المنافقة معدية المن الطبوع من مقال سوريا ، وقد شاع ذلك الكتاب ، وإنما عرفه الناس من نصوص تقليه عنه ابولو دوروس وبوليسنور من الها القرن الاول قبل الميلاد ، ويشهدا نقل اوسابيوس ، وسيسلدان س ، وبيسمدا بروسوس ترزيفه بالخليفة حتى ينتهي الى اباسه ، وقد وضع للدول التي توالت علي ما من النوبر جولا فقا نصه :

| سنو حكمهم      | عدد ملوكها  | اسم الدولة      |
|----------------|-------------|-----------------|
| £77            | 1.          | دول قبل الطوفان |
| <b>.78.</b> A. | 7.4         | دول بعد الطوفان |
| ٧٠٤            | ٨           | دولة بادي       |
| بها)           | (ضاعت أرقاء | دول آخری        |
| Ao3            | <b>£1</b>   | دولة الكلدان    |
| 450            | 1           | دولة العرب      |
| 210            | €0          | دُولة الاشوريين |

هي بتليواؤند منا رابه فاصلياليترس، وهو راي مستنبع من الوال بعض خودش المراب المستنبع من الوال بعض خودش المراب المستنبع من الوالى بعض مقد شعر خرات المستنب المستنب المستنب شعر خرات المستنب الم

وجون وبلسون ، العضارة المربة ، تعريبالدكتور احمد فخرى ، ص ٢٥٧ وما يليهة

وقد التقد المؤرخون طعا الجدول لما في قسمه الاول من البالغات ومعره خراقيا ، الآل كلم على المبالغات ومعره خراقيا ، الآل كلم المبالغات الم

وللمستشرقين اقوال فى دولة حمورابى هذه ، هل هى دولة العرب التى ذكرها بروسوس ؟.. واختلفت آراؤهم فى ذلك . وقبل التقدم الى ابداء وابنا فى هذه الدولة نذكر فذلكة من تاريخ تلك البلاد وأحوالها فى أول أمرها

#### حكومة ما بين النهرين قديما

كانت حكومة ما بين النهرين قديما اقرب الى شكل الاقطاع منها الى الدولة المنطقة ، فكانت تقسم الى المرات أو مشيخات تفسط بينها مجارى الله أو الجداول أو الخداول أو الخداول أو الخداول أو الخداول أو الخداء على من هيكل وكمنة عليهم ورئيس بسعونه « بايسي» هو الحاكم وصاحب الانطاع ، وحول تك الصدور الحاصة من الترقيق من المين النهرين عشرات أو مائنت من أمثال هذه المستخدان والمعالك في ما بين النهرين عشرات أو مائنت من أمثال هذه المستيخات أو الممالك الصخرة ، يتفاون وقراع فق وقر صدور فيتنقون والهجيم فيغيق أن بطعن المحدم في جرائه وركون فيه الاستعداد للفتح فيتغلب على بعضهم أو كلم ورنشي، دولة بدفع خيرها وبيق كراها (ا) فيصح ذلك الرئيس متكا عاما تمون دولته باسم الله ميكلة ؛ وتبقى سائر المسيخات الرئيس متكا عاما لك الموالك المستهدات المنتبع تصديم ذلك الرئيس متكا عاما الله السيخات (المعارف أو العاراف أو المستهدات المنتبع تصديم الدولان كلم تمرف دولته باسم الله ميكلة ؛ وتبقى سائر المسيخات (المعارف أو العاراف أن تمرف دولته باسم الله ميكلة ؛ وتبقى سائر المسيخات (العمارة أو العمارات أو العمارات أو العمارات أو المعارف أن المنائل الصغيرة مستقلة أمورها الدينية تحت سيطرته . ذلك كان شائ

منهماً سطوته على أحد قسميها الشمالي والجنوبي وفتحوا ما حواليهما ولما جاها الساميون نولوا اولا في القسم الشمالي منها ثم الجنسوبي وانتشروا انتشارا كثيرا . ثم نبغ سرجون الاول سنة ٣٨٠٠ ق.م. واستقل بمملكة بابل هو وابنه نرام سين . ويؤخذ من نصب انتشفوه هناك في العام

ما بين النهريَّن قبل تمدنها ، فلما نُزلُها السومريُّونَّ والاكاديون عمَّم كلُّ

قبل الماضى ان هذا الملك سامى العتصر لأنه كتب فتوحه بلغة سامية . فيكون الساميون قد شاركوا السومريين في الحكم من ذلك العهد البعيد (١)

وامتدت سلطة سرجون وابنائه من بلاد الغرس فى الشرق الى البحر القوسطة ميثا في السرق الى البحر ممان ، ولسم هذه الجؤيرة عندهم مغان ( أو ممان ، ولسرجون هذا في آثار بابل حكامة من ولاده وتشرف ثنية مشية مدى ودار وتشرف ثنية مشية مودى و وارتقت بابل في ابامه ارتقاء عظيما ، وتوالى عليها بعده طوك ودول لا كل للأول هذا عنى ضعف امر السوسويين فأنيج للسلمين الاستيداد بالسلطة . وأول ملوكم اسمعه « سساموايى » اى « سسام اي » ي الدول ملوكم اسمه « سساموايى » اى « سسام اي » ي وهو راس دولة حمورايي او الدولة البابلية الاولى

# دولةحمورابح

#### أو العولة البابلية الاولى (4)

من سنة ،۲٤٦ ق.م ــ ۲.۸۱ ق. م

استولى ساموابي اولا على شمالي بابل نحو سنة ٢٤٦١ ق.م ، وكان جزيبها بوملة في حوزة ملك عيلامي ، وخلف ساموابي انه لا سابو ليلا » لا بعده خلفاؤه من بابل فاتخذها كرسيا لملكه وهو اول من فعل ذلك . وتوال معده خلفاؤه من اسرته كما سيائي ، حتى افضى الملك الى حمورايي وهو مالده بي وهو لا كدر لاقص و هو وهو كدر لاهوس فة آلمار بابل الولا تم غلبه حمورايي في السنة المسالاني من عموه و ذهب بدولة الميلانية بن من معره و ذهب بدولة المواقد من في المواقد من المواقعة من من من من حمورايي مفوحه غربا الى البحد الموسود وتنال كان خرجت السيادة منه الى دولة المراح كمن من من من مسلمة بابل منالم المحبود القاصية خرجت السيادة منه الى دولة المراح كمن من من من مسلمة بابل الموسود الموسود القاصية من دولة القاصية من المنالم في من من من مسلمة بابل الموسود المنالم في من من مسلمة بابل الموسود المنالم والمنالم فرعب من من من مسلمة بابل الموسود المنالم في من من مسلمة بابل والمنالم خرجت المستقلة بواد راحه من من من من من من استقل بها رؤساء حكومتها وادل المنالم خرجت المنالم خرجة من استقل بها رؤساء حكومتها وادل من استقل بها رؤساء حكومتها وادل من استقل بها رؤساء حكومتها وادل المنالم خرجة من استقل بها رؤساء حكومتها وادل المنالم المنالم خروا والمسلم وادل المنالم خروا والمنالم وادل المنالم المنا

وكانت بابل عاصمة غربي آسيا لا بثبت اسر على امارته الا بعد ان شخص اليها وينال التصديق على انه و ابن بعل م، كما أصبحت روسية بعد انخلال الملكة الرومائية ويفلاد في اولئر العولة العلبسية . وفي التأخذ ذلك قامت بين اشور وبابل منازعات نفلت فيها أصور سنة ١٨٠٨ ق.م. فقع تفلات نتيب بابل ، واصبحت من ذلك الحيلي ولاية اشورية . والحيرا دخلت الحربر كلها في سلطة كروش الفارسي سنة ٣٦٨ ق.م ١١

فالآراميون الذين نزلوا بادية العراق والشام تسرب بعضهم الى العراق،

ها يتابع الإنسان الأود القرائي ومرس الذي يسم نينا موحوا - ويسابلون المرسود ال

اتظر: ل. ديلابريت ، يلاد ماين النبري، ترجمة معرم كمال ، مجموعة الالله كتاب ، القاهرة 190 - من لا وما للبها Pritchard, Ancient Near-Eastern Documents New-York, 1950. (1) Ency. Brit, ed. London, Supl. art, Babel على جارى العادة في تغذية المان من تتاج البادية ، وتحضروا وتولى بعضهم الملك في الدادية غربي المفرات الملك في الدادية غربي المفرات للمستوجع في الدادية غربي المفرات للمستوجع في الدادية غربي المفرات المستحضرين بهم الحدود و تم حربي ) كما تخدم ، واختلفت لفة المتحضرين منهم عن لفة البدو ، كما اختلفت لفة المورب اللابن تولوا الشمام ومصر بصد الاسلام عن لفة الملبي طاق المدادية الملك بطاق المدادية المن طاق المدادية المدادية المان المستحضرين منهم المسلم عن لفة الملبي طاق المدادية المدادية طاق المدادية المان طاق المدادية الم

وقى أواسط الافف الثانث قبل الميلاد دخل الاواميون فى دور جديد ، فتدجوا أقى الرقى بعا امتازوا به من النشاط ، فعازوا الارشين وملكوا الانفيان وملكوا الانفيان ، فاستعال الافطاع ، وفي خلفاؤه فعله ، ختى امند لواه بابناء قبيلته في توسيع دائرة مسلطته ، وفعل خلفاؤه فعله ، ختى امند لواه مسلطانهم على معظم المدن المسلطانهم على معظم المدن المسلمة في فريع آسيا ، وصوفت دولتهم باللدولة المبايلة الاولى ، وحدد ملزكما اا مائح كحوام الافترة قرون ، بين القرن ٢٤ ، والمتحدد والمتحدد والمتحدد من الماء المتحدد وكنام مدة حكمهم : (١)

| الىسنةق.م |   | منسنةق.م | مدة حكمه | اسم الملك |
|-----------|---|----------|----------|-----------|
| د۸۳۲      | _ | 1137     | 41       | ساموابى   |
| 177.      | - | 4470     | 10       | شاموليلو  |
| 1770      | _ | 117.     | 10       | زابوم     |
| 1717      | _ | 2220     | 1.6      | اميل سين  |
| YAYY      | _ | 2417     | ۳.       | سينموبليت |

Ring, 228. (1) (1) المناسب البها حمو داس طلك بسمي سوح – اليم mour-Aboum (2) (1) الشاه التي التي المناسب البها حمو داس طلك بعن منا سلم المناسب منا سلم الها ، وكان مكانا فيها بوانا مناسب (1) (الفني تحت سلوليا والمحد من المناسب (المناسب المناسب (المناسب المناسب المناسب (المناسب المناسب المناسب (المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة مناسب المناسبة مناسب المناسبة مناسب المناسبة مناسبة والمنبئة.. وقد مان سوم ايم 1111 ق.م. والبك المناسبة وحق من سوايا المناسبة والمنبئة.. وقد مان سوم ايم منة 1111 ق.م. والبك

| قه٠٦ | 1.1 <b>Y</b> 1 — | ***11  | مسوسو لا ايلوم |
|------|------------------|--------|----------------|
| ,    | 1171 -           | 11Ye   | زبیو <b>م</b>  |
| ,    | *11EE -          | 1171   | ابيال سون      |
| ,    | T17E -           | 7317   | منون موباليت   |
| •    | w 101            | *1 *** |                |

انظر : دیلابورت ، نفس الصدر ، س ۲) وما یلیها وانظر من حمورایی س ۸) وما یلیها

(1)

| الىستكل.م |   | منسنةق.م | مدة حكبه | اسم اكالك  |
|-----------|---|----------|----------|------------|
| ****      | _ | YYAY     | 00       | حبورابي    |
| 1111      | _ | ***      | 40       | شمسواطونا  |
| 1177      | _ | 111V     | 40       | أبيشوع     |
| 4154      | _ | 1171     | 40       | عمى دىتانا |
| 7117      | _ | 41£A     | 37       | عمى صادوقا |
| 7.47      | _ | 7114     | 71       | شمسوديتانا |

337 ( lلجموع )

هذا ما أورده ماسبرو عن ملوك هذه الدولة ، وقد خالف كلاى في بعض التفاصيل من حيث مدد الحكم (١) مما لا بعند به بالنظر لما نحن فيه

وفي أثناء هذه الدولة ظهر ابراهيم الخليل وهاجر من أور الكلدانيين. وقد للفت الدولة الباطبة قمة مجدها في أيام حمورابي ، فانه كان فاتحا عظيماً ومصلحا كبيرا ، ومنجملة البلاد التي فتحها «سومر» أو «شومر» أي بلاد

السومريين ، فصار من جملة القابه «ملك بابلوشومر» فذهب بعضهم المالك ان حمورابي هذا هو «امر!فيل» ملك شنعار الوارد ذكره في الاصحاح الرابع عشر من سفر الحليقة ، لتقارب اللفظ والمعنى لأن حمسورابي تكتب أيضا « امورایی » و « امورافی » ، وشومر تقلب الى «شينار» أوشنعار بسهولة(٢) والزمن متقارب بين اللكين

# تهدن دولة حمورأبي،

كان السومريون ( على ) قبل هذه الدولة

Clay, 127 (1) Clay, 145, (1)

(\*) النسومريون جنس هندى اودبى أقبل من والما الما واستقر في وسط بلاد الجزيرة وانشأ يه دولة نافشت الاكديين على السلطان زمناطوبلا، والاكديون ساميون ولكنهم كانوا أضعف من السومريين • فلما استقر الساميون في بلادالرا فدين بدا النواع بينهم وبين السومريين، وهونواع طويل أنتهن بالقضاء على السومريين وتلاش أمرهم وسيادة الساميين على البلاد كما ذكرناه



حمورابی بین یدی اله الشمس

قد اتخدوا دينا ووضعوا شريعة واخترعوا كتابة ولهم لفة خاصة . فلعا ظلهم الحموراييون اقتبسوا تعدّنهم ونظعهم كما فعل العرب المسلمون بعدهم بدراتة القرس . وكان الحموراييون في أول ودليم يستخدمون اللفة السومرية في الكتابات ، ثم اهملوها بالتدريج حتى قبيت وذهب معها المنصر السومري (۱) وبقى العنصر السامي ، كما تغلب المنصر العربي بعض والنسام بعد الاسلام بنظب اللفة العربية . ولحكن الحموراييين استيقوا الخط السومري وهو القام المسماري ، لانهم استخدموه في تدوين لسائهم وزادوا فيه احرفا لم تكن في السومرية



القلم المسمارى القديم على عهدالسومريين لا يزال شكله صوريا

وكان القلم المذكور في اصل وضعه صوريا مثل الهيروغليفي المصرى كما ترى في الشكل ، ثم تشوه شكله بالاستعمال وباستخدام المسامير في طبعه على الطين فصار على هذه الصورة كمشكح

اما المسلمون ناهعلوا الاقلام ( اى الخطوط ) التى كانت شامة خلهم فى السراق ، و وقرس ، و والشام ، و وصر ، وهى : الفهلوى ، و القلدائى ، و الفهلائى ، و والبقط ، و فيرم ا ، ونشروا قلما حملوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف الشام ، وامالى الحجاز ، وهو الحرف النيطى ، وتكيف يتوالى الاجبال حتى صار الى الحرف العربى المعروف ، وعم العالم الاسلامى العربى وغير العربى وغير العربى

لله العدن السومريين فاقتبسه الحموراييون ورقوه وزادوا فيه ، كما فعل السلمون يتعدن الروم والفرس ، واكثرهم عناية ق ذلك حميراني ، فانه جمع الشرائع ونظهها ويوبها فعرفت بايسه ، وقد رتبها في ۱۸۸مادة وجدار نسخة ، نها سنة ١٠١١ في بلاد السومينقوشة بالخرفالمسماريمالي سيلة

King 228, Clay 93, (1)

من الحجر الاسود الصلب طولها سبع اقدام ، وتدل تلك الشريعة على تقدم تلك الامة فى سلم الاجتماع الى ارقى ما بلغت اليه تلك الصور ، ولا سيما فى شروط الزواج والطلاق والنبنى والارث . واليك خلاصة ذلك :

## نظام الاجتماع

كان الناس في ذلك المصر ثلاث طبقات : الاحرار ، والصيد ، وطبقة

## طبقات الثاس

متوسطة بينهما عبرنا عنها بالوالي ، على نحو ما كان عليه العرب في صدر الاسلام ، فان المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى من الحر . واسم المولى عند البابليين « ماشنكك » ، وفسرها الأب شابل المستشرق الشهم بها نفابل لفظ « مسكن » في العبرانية ، ومعناها صعاوك او فقير « مسكين » ، وقد يتبادر الى الذهن انهم يريدون بهذه الطبقة من الناس العامة غير الاشراف ، ولكننا رايناهم يعبرون عن العامة بلفظ آخر هو في لسانهم « مار اومية » أي ابن الأمة أو الصائع ، فربما كان أقرب الى ما يعبر عنه عند الرومان بلفظ Plibe ، على أن ألمولى عند البابليين كان يقتني ألعبيد وبملك الارضين ، وقد يتزوج من بنات الاحرار ، ولكنه احط منزلة وأقل مُسئولية منهم في نَظر القَضَّاة . فالمجروح آذا مات من جرح وكان حراً فالدية نصف من فضة ، وإذا كان مولى فالدية ثلث من فضة. وإذا عالج طبيب مريضًا وتشفى على بدَّه وكانَ حرًّا دفع عشرة شواقل فضة ، واذا كانُّ مولى دفع خمسة شواقل أو كان عبدا فشاقلين. واذا كسر أحد عظم رجل حَرِيكُسِر عَظِمه ، فاذا كان الكسور عظمه مولى يَفْرِم الضارب منا من الفُّضَّة ؟ وإذا كان عبدا فنصف من ، وقس على ذلك. وبشبه هذا ماكان عليه اليهود فَي عصر التوراة ، فقد ذكروا لهم ثَلَاثُ طبقات : الأحرار ، فالعبيد ، وطبقة بينهما يسمونها بالعبرانية (جر أو غر) وقد ترجموها بلفظ « غريب أو احنى » ، وكثيرا ما كان أهل التقوى من اليهود يسمون أنفسهم بهذه الكلمة مضافة إلى اسم الله أوالملك، فيقولون مثلا: «غر ملك» أو «غر عشتروت» ، على نحو ما براد من قولنا عبد الملك او مولى اللات . ولكن الماشنكك عند المالطيين أرقى في الهيئة الاجتماعية من الغر عند اليهود

#### المراة والزواج

العادة في الامة المؤلفة من طبقات متباينة أن أهل كل طبقة تتزاوج فيما ربينها ، ومندر أن يحصل التزاوج بين طبقة واخرى ، الا ما قد يقتنيه الاحرار من الجوارى على سبيل الشطك . ولكن في خذ من شرسة حدورايي أن المسيد عند البابليي قد يتروجون من بنات الاحرار زيجة شرعية ، ولأى يظهر أن ذلك خاص بعيد القصر الملكي أو من يجزى مجراهم . والرواج في كل حال لايستير نافذا عندهم الا بعقد مكتوب ، شأن أرقى الأمم الشعفة اليوم - ومقاب الونا القطاد اليوم المقاب الراح القطاد أخر أخر وروجها عائب في اسر لايس عندها ما تقتات به ، قان شريعتهم تجيز لها المبشتة في يست ذلك الرجل عيشة الرباط من ذلك تربعتهم تجيز لها المبشتة في يست ذلك كانت قد دولت أولاما من ذلك تربعتهم لدر أما أذا كانهابالوري فرارا من الحرب او ذلك من المراح عادل الا تركتهم له. أما أذا كانهابالوري فرارا من الحرب او نحوه قائه إذا من التربع المراه عاد اليم المتجاهة

الصائع في النبرة ، يسمونه ( حتى العروس » أي تنها ، من قبيل المهر السائع في النبرة ، يسمونه ( حتى العروس » أي تنها ، وهي تاتي من بيت ابيه إبعال يسمونه المهر ( الدوطة ) . فكان البابليين الفوا في حقوق الزواج عندهم بين عادات الشرق والفرب . والهر وحتى العروس كلاهما للمرأة ، ويحقظان باسمها الى حين الحاجة . واذا لم تنزوج الفتاة تاخلد المهر من المائية ، واذا لم تأخذ مهرها منها ممن في الارث ، وكذلك حتى العروس للشماب ، فانه يعين للفلام من صفره ليقنعه الى عروسه عند زواجه

والطلاق عندهم في يد الرجل ، غاذا اراد تطليق امرائه وقد ولدت اولادا دفع اليها مهرها وقال لها : انت طالق ، فتطلق . ولكنها تنولي تربية الولادها بنفسها ، ولها في مقابل ذلك حصة من دخل زرجها . فاذا نسب الولادها استوات على سهم مثل السهمهم سرالات ، ولذا بحري نه الجراة الم منها دفع اليها حتى العروس وارجع اليها المهر وطاقها . على أن المرأة اذا المنفسة روجها لا يمعيرها طلاقه بالحق ، غانها تقول له : « لست لك » ويتقاضيان الى الكامن او القاضى ، فاذا كان زوجها خطئا اخلت مهرها ورجعت الى بيت إبيا ، وإذا كانت دعواها انتراء تطرح في الماء . والرجل ليس مطلق الحرية في الطلاق ، فهو لايستطيع تطليق امراته اذا كانت يعرفها . وإذا ابت البقاء في بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت ابها ويعالها . وإنادها لي بيت ابها .

والزواج وثيق العرى عند البابليين ، فان الزوجين حقوقهما متبادلة وواجباتهما مشتركة ، وكل منهما مسئول عن الاخر حتى في الحقوق المدنية. فاذا كان على احدها دين فلاخر مسؤل عنه . وكذلك الرأة أذا كاتب و وفد دين عليه قبض الدائن على امراته حتى تغيه . وكذلك الرأة أذا كاتب مدينة وعبدي وعبي حتى يغيه حقه ، وكذل الدين قبل الوقع . ولا كان الدين قبل الوقع . ولا كان الدين قبل الوقع . ولا كان الدين قبل الاقتران . أما الدين الذي يعد الرواج فهما مشاد على الدين قبل الاقتران . أما الدين الذي يعدك بعد الرواج فهما مشاد فيه . ..

ليس للرجل عندهم أن يقتنى سرية الا أذا لم تلد أمراته أولادا ء فاتخاذه أولادا ، كلا الساس فقط ، وللك فالمراة قد تأني ألى زوجها بجارية تلد إلادا ، كلا سيوز له حيثلا أن يقتنى سرية ، على أن الجارية و ولا ولدت له أولادا سنيس لها حقوق الزوجة ولا منزلة بها ، وأذا أدعت ذلك نشولاتها أن تكلها بالحديد وتعيدها ألى منزلة الهماء ، فالمرأة عسده ساوية للرجل في الحقوق ، تعاطى كيما وان اعماله التجارية والزراعية فضلا عن أشمالها المنزلية ، وهي تنظم في سلك الكهان ، وكهانة اللسمة منتقدم أربع درجة : (ا) الكهانة الكبرى ، ولا يسترط فيها البتولية ، ولا تعني المائها، وأراضا كالمناء والسماء اللهارة وألمائها ألم والسماء الألاني و حق الله المنزل في المنزل المن المسابق المناسبة ، ويشترط في معرف المنابق ، (ا) كهانة المدارى ، واسمها « كالاني » ، وليس لمواحبها مهرس آبانهن ، (ا) الكهانة المدارى ، واسمها « كالاني » ، وليس لمواحبها مهرس آبانهن ، (ا) الكهانة المدارى ، واسمها « كالاني » ، وليس لمواحبها مهرس آبانهن ، (ا) الكهانة المدتمة ، ومشترط فيها البولية فمواحبها فساحية المذل المذكور كالكامة المقدسة ، لاتها ترث من ايبها ارتا كاملا 
فضاحية الملدة المناب المهارة والمعاه الأكان المنافقة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة الأكامة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة الأكامة المناسة المنا

#### التبنى

كان التبنى شائما عند البالميين في مصر حموراي ، فاذا لم يرزق احمدم الولادا وثان في نعلم عند الرادا وثان في نعلم الله النبين الغرض من الاغراض ، اخذ من بعض الولدين طلا يربيه عنده ويتبناه ، ولهم في التبنى شرط حسنة ، من جمل جلتها رعاية حرمة الوالدين ، فاذا تبنى احمدم علاما ثم آذى أويه يرجع الوالد الجديد ، ويشترط في ليوت حق التبنى أن يسمى الولد باسم الوالد الجديد ، فاذا رباه وسماه باسمه لايسترج ، وإذا كان التبنى صائما قبليه أن يعلم الولد عامل ويقال المنافقة عليه الولد والدا أن التبنى التي وسماء باسمه لايسترج ، واذا كان التبنى الذاك الولد إلى والدا أن يخرج منافقة الولد من إلى وسية ، كا لا يستطيع ذلك الا إذا أمطاه تلت حمية الولد من يتم ، كا لا يستطيع ذلك الا إذا أمطاه تلت حمية الولد من يتبرا الجيانا من البه عند المقال ، على أن الرجل مندم كان يتبرا الجيانا من البه

لصلبه ، ولكنه لم يكن يستطيع ذلك الا بين يدى القاضى ، فيقول للقاضى :
« انا اثيرا من ابنى » ، فينظر القاضى فى الاسباب فاذا لم يجد مسوغا
رفضى الطلب ، وإذا وجد مسوغا اجل الحكم لمل الاب يرجع عن عزمه ،
فاذا لم يرجع اجاز له الشيرة بنه . وأولاد الرجل من جاربته لا يكونون
الولاده شرعا الا اذا دعاهم اولاده ، فاذا ضل ذلك كان لهم ما لأولاد الروجة
من حقوق الارت ، وإذا لم يدهم فلا يرنون ولكنهم يعتلون

## الارث

لايميز الباليون في حق الارث بين اللكر والاتم، ولكن للوالد ان يعنم بيش أولاده من الارث اذا لبت ما يستضمه ذلك ، عن ايم كانوا بختلفون عن سائر الام في مسالة المهر وحق المورس . فأن الرجل اذا وللد له أولاد من ولم المنافذ الله الله المنافذ على المنافذ المين (الله وطة) ، فعن تقرح منهم في حياة والده اخلا حقه أو مهره ، فاذا الوق الاب الخلوب من أولاده أن يستولوا على حقال من مهم من الاث المورس المنافز كان فضلا من أسهم من الاث على المنافذ على الم

# التجارة ونظام اخكومة والعلم

#### التجارة

والتجارة كانت عندهم قانونية يعقود وسكوك ، وعندهم شروط الرهن والوديمة معا لا بقل عما عند الأم المتعدنة البرم ، مع مراعة حال تلك الابام . فاليم يلا تعقد باطل ، والدين بلا صلت لقو . وسن تروط اقتصاء الدين عندهم ، اذا مجر المدين عن تادية ما عليه ، أن يقيض الدائن على المراق المدين وأولاد ، فيخمون في يبعه حتى يستوف حقه ، فاذا لم يو فه يخلصون اللات سنوات مر بالطقون

ومما بعد من حسنات التجارة في ذلك العهد البعيد ، أن الحكومة هي التولى تعدير السائح ، أو تقدير الجور الصناع وأصحاب الهن ، حتى الاطباء والبياطرة ، فقد فرضت الطبيب اجرة ، والبناء أجرة ، والمناء أجرة ، والمناء الجوة ، والمناء الجوة ، والمناء المنابع المنابع على يدهم من الحطر أو المضرر ، قالطبيب

اذا عالج مريضًا بسكين من معدن فأتلف عينه بها تقطع بداه ، والبناء اذا ىنى بيتا وسقط على صاحبه فقتله يقتل البناء . واذا سقط البيت ولم بقتل صاحبه بناه البناء من ماله ، وإذا بني النجار سفينة غير محكمة فهو مسئول عن اصلاحها ، وقس على ذلك احور الرعاة ، والملاحين ، والدواب ، والسفن ، وغيرها مما يطول شرحه . وكانت ادارة الحكومة منظمة في عهد هَذَهُ الدُّولَةُ ، وَفَيها بربَّدُ لَصْبطُ المواصلات وسرعتها



فختا من نص شریعة حمورایی

والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية والنصوص النساريخية والادعيسة الدينية. ومن اكبر ادلة الرقى فيذلك العهد أنالرأة كانت متمتعة بحربتها واستقلالها ، مثل نساء هذا التمدن (عدد) ، وكن يتعاطين المهن القلمية ، وانخرط جماعة منهن في خدمة الدواوين والمسألح الاميية (٢) فاذا صم أن هذه دولة عربية ، كما سنسنة في الفصل الآتي ، كان العرب أسبق امم الارض الى سن الشرائع وتنشيط العلم، وانهم بلغوا في نظام الإجتماع ما لم ببلغ اليه معاصرُ وهم ، وادركوا من الرقى الاجتماعي ما لا يزال بعض الأمم المتمدنة في هذا القصر بعيدين عنه

وقدكشفوا في آثار زسارا اتقاض مدرسة لتعليم الاطفال ، وهذه اول مرة سمعنا بمدرسة مثل هـــــــــ في التمدن القديم ، أي منذ أربعة آلاف سنة ، وكان فيها (قرميدات) عليها دروس للأطفال والاحداث فيالحساب والهجاء وجداول الضرب ومعجمات ونحوها (١) واكتشفوا كشيرا من الكتب والرسائل المنقونسة على الاحجار أو القرامية ، وأكثرها لحموراني ، وفيها الصكوك والعقود

## هل دولة حمورابي عربية ؟

ان قولنا : « دولة حمورابي عربية » لا يتبالا منه الى ذهن القسارى» انه مثل قولنا : « دولة الاسلام مربية » › واذا صحت عربية تلك فلا يستلزم ان تكون لفتها مثل لغة القرآن ، ولا ان عادتها وديانتها مثل ما لعرب قريش ، فان بين الدولتين ٢٧ قرآنا ، والأمم تتغير عاداتها ولفاتها تقر الاقابيم وتوالى العصور

لا خلاف فى ان دولة حمورابى سامية الاصل ، ولسكنهم اختلفوا فى نسبتها الى فرقة من الفرق السامية ، وعندنا انها من بدو الاراميين ، وهم عرب ذلك العصر او العمالقة ، والادلة على ذلك هى :

(۱) ان بروسوس (برحوشا) مؤرخ الكلفان ذكر بين الدول التي حكست بابل دولة سماها «هربية» ، وذكر عدد طرفها وسني حكمها كما تقدم ، ودولة حمورابي أقرب دول بابل عهدا منالوس اللكيميته بروسوس للدولة السربية ، وعدد طرفها وسنو حكمها تقربان مما لتلك ، فقد ذكر لتلك الدولة تسعة ملوك حكموا ، ٣٤ سنة ، وظهر من الآلال أن طوك دولة حمورابي ١١ ملكا حكموا ؟٣٣ سنة ، والغرق بين الحالين اقل من الغرق بين قول المرب من دولة حمير وبين ما ظهر من أحوالها بعد قرادة الآلان الحجرية في اليمن

(۲) ان سكان بادبة المراق كانوا يعرفون عند أهل بابل باسم «عمورو» اى ابناء الفرب . وهذا الاسم يشمل كل من سكن فربى الفرات من الامم انساسية ، وفيهم الإراميون في الشام وبدوهم في باديتها. وفي التاريخ القديم أن الكنمائيين اكتسحوا فلسطين في القون الخامس والعشرين قبل الميلاد ، وأخرجوا أهلها الإصليين ، ويوافق ذلك نرول بدو الاراميين وإنشاء تلك

<sup>(</sup>۱) ابن خلدوت ۱۸ ج ۲

 <sup>(</sup>ه) وما يلتره المؤلف هنا عن الحضارة البابلية ، نقلا من كتاب كلاى و ضوء على
 (اجمع تائد قالم المناسخ و (راجع تائد قالم ) سحيح في جملته ، وأن دخلت عليه تعديلات استخلصا بالملما من وتأثير فبابدة

انظر : دى لابورت ، نفس الرجع ، من ٨٨وما بليهاً

الدولة فيها واسمهم عمورو كما تقدم ، ثم سموهم « عريبي » ومعناها أهل المرب أيضا ، والطبري يسمى جد الممالقة « عريب »

(٣) أن بين لفة بابل التيخلفتها دولة حمورابي في ماسن النهرين واللفة العربية مشابهة لا توجد بينها وبين سائر اللفات السامية ـ منها ، أولا : حركات الاعراب (الرفع والنصب والجر) فانها في لفة بابل كما هي في العربية تماماً ، ولا وحود لها في سائر اللفات السامية قديما ولا حديثاً ، الا آثارًا ونها في لفة بطراً وتدمر(١) لأنّ أهلهما من بقايا العمالقة وسياتي بيان ذلك. ثانيا : التنوين فانه في البابلية ميم وفي العربية نون وهما تتبادلان. ثالثا : علامة الجمع في البابلية « ون » كما في العربية ، وهي « ين » في السريانية ، و « بم » في العبرانية، رابعا : صيغ الافعال في البابلية اقرب الى الصيغ العربية مما الى سائر اللغات السامية. خامسا : أن بعض الاسماء التي سقط. بعضحروفها بالاستعمال في السربانية والعبرانية لاتزال محفوظة في المابلية كما في العربية ، مثل «انف» فانها كذلك فيهما وقد سقطت نونها في العم أنية والسريانية . ومما يستحق الالتفات ان معظم هذه الخصائص تشترك فيها العربيَّةُ وَالبَابِليَّةُ (الأَسُورِيةُ) دون اللغة السريانية أو الكلدانية ، مع أن هُذُه متخلفة عن البابلية • ولكن يظهر أن الكلدانية فقدت هذه الخصائص بتوالى الاجيال بالحضارة وحفظها العرب لبداوتهم ، لأن اللغة مع خضوعها لناموس الارتقاء في الننوع والتغير فهي احفظ لنفسها في البادية مما في المدن ، بل هي تتغير بالانتقال من البداوة إلى الحضارة وليس بتوالي الازمان عليها (٢)

(3) أن السماء ملوك هده العائلة عربية التركيب والمعنى ، مثل «ساموابي» أي «الي سام» و«شمسو إبوانا» أي الشمس الهذا (1) و قد شروا في آثال مله الدولة ببلال على أعلام كثيرة تشبه الأعلام المورية مشابهة كلية لفظا معاملة ومعنى . ولايخفي ما فيلما الدليل من قوة الحجة ، لا لاكلامة تعتاذ بتسميات غلصة > من النا العرف جنس الرجل من معرفة الممه ، كافاذا كان اسسمة تقويريا ، أو لكيجيان ، أو كركور ، عرفنا أنه إرضائي . وبعثل ذلك نفلم أن فرحيان ، ورويرتسن من اسعاه الإنجياز ، ووسنتغيله ، وشيط وريفله ، ومناهد الجرمان ، وبائيه ، وهاشت ، وقائل والدي من اسعاء المؤمان ، وبائيه ، وهاشت ، وقائل الإنجياز ، ووسنتغيله ، وشيط الله المؤمن من اسعاء المؤمن من اسعاء الربط من اسعه . وعلى هذا الغراس نحكم على عربية دولة جمورامي اذ كانت اسماء رجالها عربية ، وهذا النفيان نحكم على عربية دولة جمورامي اذ كانت اسعاء واليما وغيرها (ع) :

Dussaud, 108 (f) Encyc. Brit. XXI 651 Art, Sem (l)
Babylonian Expedition, vol. III (t) King, 240 (f)

| العربي الذي<br>ساحب الاسم | الشعب ا<br>يتبعه ص | يقابلها في العربية | الاسماء اليابلية |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                           | سيا                | أبيشع              | بی پشوع          |
|                           | سبأ                | عم صدق             | عمى زادوما       |
|                           | ,                  | يدع ايل            | يدح ايلو         |
| والصفا                    | ,                  | شهس                | شمسو             |
|                           | ,                  | عبدايل             | عبدايل           |
| 1                         | )                  | عبد                | عبدو             |
| ,                         | ,                  | خليل               | خليلو            |
| ,                         | ,                  | يدع                | يديع             |
| ,                         | ,                  | يدعت               | يديحت            |
| •                         | ,                  | ودايل              | اخى ودايل        |
| 9                         | <b>3</b>           | عزرائيل            | عزيرو            |
|                           | ,                  | ملك ايل            | يملك ايلو        |
| *                         | )                  | نفس                | نفسسان           |
| نان                       | عد                 | بلال               | بلال             |
|                           | ,                  | مدركة              | دريك             |
|                           |                    | نكور               | نكارو            |
| -                         | ,                  | قوين               | قرانو            |
| ,                         | •                  | صعصعة              | صعصعة            |
|                           |                    |                    |                  |

#### \*\*\*

 (ه) أن معبودات البابليين كثيرة الشبه في اسمهالها واسماء اللين ينتسبون اليها باقدم المهة العرب في اليمن وغيرها ، مثل ابل ، وبل ، وضعس ، واشتار ، وسين ، وسعدان ، ونسر ، ويقع ، كما سنفسله في كلامنا عن ادبان العرب قبل الإسلام

(٦) أن الحبورابيين اتخدوا بابل نصبة لملكتهم على حدود البادية ، قرب الكان الذى اختاره اللغيون كرسيا الدولتهم « الحيرة » بعد ذلك مو لالتي ترنا ، والكان الذى اختاره العرب المسلمون فى ايام بداوتهم « الكوفة » عملا براى عمر ، حتى « لايكون بينه وبين المسلمين ماه ، فاذا احب أن بركب راحلته اليهم ركبها »

# العمالقةى

## او دولة الشاسو « هيكسوس » من سنة ٢٢١٤ - ١٧٠٣ ق.م

#### الساميون في مصر

من الافوال التنافعة أن سكان وادى النيل القدماء من التنموب الحامية نسبة ألى حام ، أو الكوشية نسبة ألى ابنه تحرف ، كما كان سكان وادى الفرات ودجلة من التنموب الطوراتية ، وقد نشأ الساميون في البادية ين مطين الواديين كما تقمم ، واخلوا بتسريون اليهما والى العامر بينهما على شواطئء الميم المترسط في سوريا وفلسطين ، وتدرجوا في ذلك من التسرب الى المهاجرة فالفتح والاستيلاد في بالل وفلسطين والشام

أما معر فقد نرح الساميون البها من عهد قديم جدا . ووقط من الاكتشافات الاربرة الاخرة أن المصر لها فديدى بصور بدوا بدخول الساميين أم يكوا بدخول الساميين لم يكوا بدون الالات المقديدة ، قائمة أرمنة التلويخ المسرى ، المقديدة ، قائمة أرمنة التلويخ المسرى ، المقديدة ، قائمة أرمنة التلويخ المسرى ، والدى الفرات عن مددن سوري الاسسام التساميون بالمجاورة قبل فتح بابل وحملوه الى مصر . ومعا يستداون به على فدم نزوح الساميين الى مصر أن اقدم الهة المصرين « فتاء ما سامى الاسل ()

جاء الساميون مصر من الشرق اما بطريق برزخ السويس أو بالبحر الاحمو ، و الذات و الاحمو ، أو دافق الأما الإلى أنه أنه المسرون منه القدم بسمون بلاد العرب أو الارض المقدمة ، و مو فوا من السامين عدة شعوب سعوات كلا منها باسم ، واطلقوا عليهم جيعا لفظ و عامو » أو و آمو » ، وهو سامل الإسل معناه الشعب ( الأمة أو العامة ) ، وذكر واأ أم أن اللتا وشرعها بحول بحية المنزة . ولا تزال بعض الاماتي هناك تعرف بالماتي هناك مناهم الماتيا وشرعها المواتي هناك تعرف الماتي مناهمة على أصل سامية ( ) وفي هلوبوليس ( عين شعس ) ادلة كثيرة على أصل سنامي في عمراتها / ) . وكانوا يعيزون الشعوب السامية بأسماء خاصة منها « خلار » أو « كان » يريدون به الفينية بين

وكانوا يسمون أهل البادية من الساميين «شاسو» أى البدو وهم العرب أو العربي عند البابليين والمعنى واحد ، وكان الشاسو يتنقلون في بادية مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر كما ينتقل فيها بدو هذه الإنام . المن المصرين القدماء بسمون هذه البادية « تشر » أى الارض الحمراء تعييزا لها عن وادى النيل واصعه « كيمى » الارض السوداء (١) دام يكن انشاسو يقتصرون في مضاربهم على تلك الصحراء بل كانوا برحلون بينها ويين جزيرة سيناء وما وراماها وربعا الصاوا باخوالهم بدو العراق الأمم حمعاً من أصل واحد و أصاس » و « عرب» بعض واحف

وكان للمرب في جزيرة سيناء وما يليها سيادة وحكومة من اقدم المعنة التاريخ . فقد جاء في آتار بابل أن ترام سين بن سرجون المتقدم ذكره حلاية بقدة و ذاسماء مغان سنة . 170 من 6 وأسراء مغان سنة . 170 من 6 وأسراء مغان المتعدد بن المتعدد ال

#### دولة الشاسو

نهولاء البد ( او الرعاة ) كانوا يتنقلون في شرقى وادى النيل كما كان الدر الاراميين بتنقلون غربى وادى الفرات ، وكان النساس كثيرا ما يسطون عليه المسلون المساون المسلون عليه المسابقة للفرود والناسب من علم مينا اول ملوكيم ( ا) والعمرون يدفعون هجماتهم وبعدونهم من الاشقياء مينا اول ملوكيم الارامية ويتمثرونهم لكنهم كانوا يخافونهم ، وكثيرا ما كان المرافقة بستمينون بهم في حروبهم بعضهم على بعض لما كانوا يعرفونه فيهم من الشدة والشجاعة مثل مسائر اطل البولة

King, 158 (1) Brugsch, 1, 16 (1)
Brugsch, 1, 51 (1) Grimme, II (1)

<sup>(</sup>a) هذا هو الاسم القديم لهذا الملك ، وقد صحح أليوم الى سيتوسر<sup>©</sup>



متبادلة بين البلدين ، فغي عهد أوسرتسن التـــاني شنخص الى مصر ملك عربي اسمه ابيشع وزاد خنوممنت أمير ولاية أورينكس في مصر الوسطى ، وترى ذلك منقوضا على قبر علدا الملك في بني حسن . وبعد قليل خرج أوسرتسن الثالث لفتح فلسطين أنتقاما من ملكها ، فتحات المسابد . ونقم الحساسيون جملة على المصريين ، فاغنتم الممالقة هذه الفرصة ووثبوا على مصر السغلي وملكوها بضعة ثرون ، نحو الزمن الذي تعلك به العرب بابل

لغن نهضة عربية منذ ليف واربعة الاف سنة تشبه نهضة العرب في صدر الاسلام ـ والاسم ادوار تتب فيها وتفلب . فاغتنم العمالقة ضعف دولة النيل ورولة الفرات > كما اغتنم المسلون ضعف الروم والغرس بعد ذلك بدلانين قربا وآلات معرم عا عهد التساسو مضطرية وحكامها في ضعف وانقسام > كما كان الروم في اواخد التساسو في معرالسفلي من يتصرهم من إلناء لساسون في القينية بين > كما وجد السلمون في نفت النياء والسواق من الامم السلمية المفاوية على أمرها كالانباط والعبراتين. النياء والعبراتين. ونفتح المالقة الوجه البحرى الى منف ، وتفهق الفراعة الى الصعيد في نفتح المعالقة الي الصديد المناسون في المناسعة في القرائدة الى الصعيد في القرائد المالين المناسعة الى الصديد في القرائدة الى الصعيد في القرائد المناسعة الى السعيد في القرائد المعارفين سعونهم الهمالقة أو العرب البائدة والعرب يسعونهم الممالقة أو العرب البائدة

واما ما يطهه العرب من اخبارهم فهو ۱۵ ان بعض ماولد القبط استنصر ملك الممالقة بالشمام لمهده – واسمه الوليد بن دومغ ، ويقال نوران بن رازشة بن فادان بن عمور بن عملاق – نجاء معه وعلك مصر واصتبعه القبط ، ومن ثم ملك العماليق مصر ، ويقال ان منهم فرعون ابراهيم ، وهو سنان بن الانسل ، وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليد ، وفرعون موسى وهو الوليد بن مصعب ، وذكر آخرون أن الريان بن الوليد بسعيه التبط نقراوش ، وأن رزير ، كان اظفير وهو العزيز صاحب قمة بوسف الذ ، (ا) فهذه الرواية ، مع اختلاطها واختصارها – تشبه ما قراو على مصر الأوم على الموسعية وبسف المنافق حتى وتبوا على مصر الأوم على المنافقة حتى وتبوا على مصر المنافقة حتى وتبوا على مصر المنافقة عتى وتبوا على مصر المنافقة حتى وتبوا على مصر المسر المنافقة حتى وتبوا على مصر المنافقة حتى وتبوا على المنافقة حتى المنافقة حتى وتبوا على مصر المنافقة حتى وتبوا على المنافقة حتى وتبوا على المنافقة عنى المنافقة عتى المنافقة عتى وتبوا على المنافقة عتى المنافقة عتى وتبوا على المنافقة عتى ا

## هل الشاسو عرب ؟

أول من نبه الاذهان الى أن الشباسو المشبار اليهم عرب يوسفوس ، المؤرخ الاسرائيلي المتوفى في أواخر القرن الاول للميلاد ، نقلا عن مانثون المؤرخ

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلدون ۲۷ ج ۱۱

الاسكندرى المتوفى في اواسط القرن الثالث قبل الميلاد ، في معرض كلامه عن نشوء دولة الشاسو ، قال :

و (اتفق على عبد تمياوس أحد ملوكنا أن الاله نفسب علينا ، فاذن الدجم الاسوف أصليم جاءوا من الشرق وتجاسروا على علايتنا ، وساءوا الناس ولا لاسوف أصليم على علايتنا ، وساءوا الناس ولا وأخذوا مؤتنا وأحرقوا مدينا وصعورا عياكلنا وألهتا ، وساءوا الناس ولا والمناب من مساقطي ، فالمناب من مساقطي ما المناب من مساقطي ، فالمناب من المناب على معرب الحبرية على معرب المناب ا

#### \*\*\*

وبرى بروكش أن لفظ هيكسوس ترد في الاصل الهيروغليفي ألى لفظين :
هيك ، وصاسو ــ الإلى ملك ، والقالى ، «بلو» ك ، وأن 
إلهيكسوس مم البلو الله إن والقالى ، «بلو» ك ، وأن 
إلهيكسوس مم البلو الله والقول في الآثار الصحية الدائية إلى الشرب 
القليل من اللوها ، وجاء في الآثار أن اقواماً بقرية لسلط إلى الشرب 
حتى اخرجهم مؤك طبية ، وكانوا بسون بلغة المامة « مين » أو (هنتي» 
من بلد أسمها بلساتهم « أشر ؟ وكانوا بسون بلغة المامة « مين » أو (هنتي» 
من بلد أسمها بلساتهم « أشر » وكانوا بسون بلغة المامة « مين » أو (هنتي» 
أما في اللقة القدسة ( الهير وظيفية ) فاسمه روتش ، أو لوثن ، وهم الها 
الشام في أصطلاحهم ، فالقالم أن تلك الدولة كانت مؤلفة من الشامو 
والفينيتين وغيهم من أهل الشام ، وكلهم ساميون وربعا كان فيهم فرقة 
من عاشة المواق . . .

ولا خلاف في ان العنصر السامى تكاثر بعصر على عهد الشاسو من اليهود وغيرهم ، ولكن سلطتهم انحصرت في الوجه البحرى وظل المصربون متسلطين في الصميد ، كما ظل الروم بعد الفتح الإسلامي متسلطين في القسطنطينية ،

m

وقد سنحت للفراعنة فرصة اخرجوا فيها المعاليق من بلادهم ، ولم سينظم الروم ذلك مع السلمين ، والادبخ في اعتصادات الاماليسق لم يتوارثوا المكم بمصر واتعا كانوا يتناهبونه على غير نظام ، وربعا اقتساد السلميون تلك السيادة ، فاستولى الفينيقيون وهم من حضر الساميين اخرا ) على منازلهم بجوار المنزلة ، واستولى المعاليق وهم بدو الساميين على اظراف الدلتا ، ولم يصل البنا من اسماء طوكهم الا الذين عاصروا العائلة الحاسسة عشرة ، وواحد من السادسة عشرة ، وواحد من السابعة عشرة ، ذكرهم مانيون مع سنى حكمهم على هداه الصورة :

| مدة الحكم             | اسم اللك                    | مدة الحكم      | اسم اللك                   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| .ه سنة<br>٩٦ <b>«</b> | بانیاس<br>آسیس              | ۱۳ سنة<br>۱۶ « | سلاطيس<br>بيون             |
| » ···                 | ابابی آلاول<br>ابابی الثانی | 77 «<br>17 «   | بيون<br>أباخناس<br>أبو فيس |

وكانت مصر السفلى لا تزال عرضة للفيضان ، بغموها الماء كام وتعطل بها الاهمال ، ولم يستطع المصريون اخراجهم منها ولكنهم منعوهم من الصيد وهي اكتب عمرانا وثروة ، ولم يغض الشاسو على التعدن المسرى كما قدم اخوام المحموراييون عمالةة العراق على التعدن السومرى أو الاكادى ، ولم يكن لهم تأتير في المعران المصرى كما كان لأولئك قبلهم ، وكما كان للوراك المسلمين بعدهم

وقد عنى الدكتور بروكس المسار اليه بدرس هده المسالة ، وخلاسة ما راة الم الله الله المربود الم متى " حكموا شرقي مصر مدة طويلة ، وقصية المعتمر وزان وهوار وأوارس على فرغ بلوسيون وفيها حصوفهم ، وقد تطبع اوائك الغرباء بطبائع المصريين واقتبسسوا علاقهم ، وتكلوا لمساتهم وكتورة وقدلوهم في نظام الحكومة ، وكانوا يحبون المعارة فالسنخدوا المصريين في بناء اللمن على التعط المصري ، الا متعلول المسرية وكانوا يعبدون الاله نوب والالهين سدى وصوفة وسيوه نوب ( اللهب ) وهو عند المصريين اصل الشرور ، وبنوا لهما في ذوان وأوارس معامد فيضة : وفضوا المسايل المساورية وسيوه نوب ( اللهب ) وهو عند المصريين المسارية وكانوا يوشون مناية فيضة : وفضوا المسايل المساورية والمساورية على حجارة من المسوان ، وكانوا يؤخون من ذمن ملك اسمه ( نوب ) فيلغ تاريخهم بعده . . . . سنة ، واقتبس من زمن ملك اسمه ( نوب ) فيلغ تاريخهم بعده . . . . سنة ، واقتبس المسرون من مخالفة المعالقة معارف كتير ة و لا سيما من حيث الإنبية ؟ المعاورة عن الخلا جديدة ، وبعد ابو الهول المجتم من مبتكراهم

على الآثار التي كنف منها المنقبون من بقياء هذه الدولة قليلة ، ولعل السبع في ذلك أن الفراعة الدين جادوا بمندهم بحوا أسمادهم من تلك الآثار، الا أسمين قراوهما : «رعاكني» من مناطقة أبويي و«أونيني» أو «توب» وهمه موظف أسمه «ست البهوتي» ، قالاهم الاول ينطق بلغة معفيس « أفوق » يقرب بلغة من بين المن كثر م مايتون . ومع غوض اخبار هاد المربطان ، هي خابرة بين أبويم المذكور ونائب من فوابه مصرى ، جاء فيها البربطان ، هي خابرة أخبار هست» الاله للعبادة دون سواه وتكريم سوتغ ، وأنه أجبر الوطنيين على اداء الحراج في حديث طويل أورده بروكش (ا

ويؤخذ من ابحاث بروكش ايضا ان يوسف الصديق جاء مصر في زمن بوب سنة .١٧٥ ق.م ، وان في ايامه حدثت المجاعة

قالرعاة أو الشاسو ساميون ، بدليل ما تقدم ، ودخول الفاظ سلمية الاسمية المتوشئة على الآلاء في عهدهم ، ودخول الفاظ سلمية الخفوها عن الخفوها عن الحراس المتوافقة و الكافس ، كالراس : والكاهن ، والبركة ، والبير ، والبيت ، والباب ، وغيرها ، ومن اسماء الحيوانات : الجفل ، والفرس : ومن اسماء الحيوانات : الجفل ، والفرس ، ومن سامية والناس عديرها ، وبعل مهور ، وبيت على ، وغيرها بكافس ، وبيت بكان وجع كونهم عربا الأسباب الآلية :

- 1 ـ ما ذكره يوسيفوس نقلا عن مانيثون كما تقدم
- ٢ ... ما رواه العرب في كتبهم عن عمالقة مصر وقد نقلناه
- ان لفظ هيك شاسو كانوا يظنون معناها ملوك الرعاة ثم وجدوا
   انها « ملوك البدو أو البادية » (٢) وهم العرب
- إلى المارية ان الهيكسوس جاءوا قديما من بلاد العرب
- ه ـ ان الاسماء التي كان الساميون يعرفون بها تنتهي بالضم ، وهي حركة الإعراب للرفع مثل قولهم : عامو ، ولوتنو ، وشاسو ، وذلك خاص من اللغات السامية بالعربية والبابلية
- ٦ ـ ان المصريين لم يكونوا يستخدمون الخيل والمركبات الا بعد دولة الرعاة (٢) والعرب انما غلبوهم بها (٤)
- ٧ ــ ان المصريينمازالوا بعدخروج العمالقة من بلادهم وهم يناصبونهم

<sup>(</sup>۱) Brugsch, 1.274 (۱ه) لم استطر معتبق علمه الاسباد نتركتهاملي حالها ، وعلى أي حال ، نقد نغيرت الملومات بالنسبة للهيكسرس نغيرا تأما (1 King, 149 (8) Maspero, II, 51 (7) Brugsch, II, 402 (8)

العسداء ويخسرون اليهم في ارضسهم كما فعل رعسيس النساني ، وتوقيمس • والعرب كانوا يمساجعونهم في يلادهم ويضايقونهم بغزواقهم ، وكلمسا اسستنصرهم فانج علي مصر نصروه كمسا فعلوا بنصرتهم الغرس

وجعلة القول ، يرجع أن عبالقة العسراق ومصر من بدو الآواميسين أو اللاوتيسين أو المنافقة المساوية ومنافقة على بداوتهم أن جعلة من أصحواء ، وظلوا على بداوتهم في المصحواء . وأذا كان منبت السلميين ما بين القيوين أو فيهما ، فالسلمين موجوا في القرن الاربعين أو أطلحسين تبل الميلاء ، في بوادى الشام والعراق وسينا ومصر ، ف سكن بعضهم المدن وظل البعض الآخر بدوا حتى اليح لهي وسينا ومصر ، ف سكن بعضهم المدن وظل البعض الآخر بدوا حتى اليح لهي المياف المرافق في القرن ؟ ، في مصر في القرن ؟ ؟ قرم ، . . وكان المصرود في المواق في المرافق في المرافق من المرافق المنافقة بحصورين في للاهم الإسرفون عن سائر المالم شيئا ، فحملوا على سدوريا في المعافقة عمورين في للاهم إلا في فحملوا على سدوريا في المعافقة وجوبرة الموب وبابل كما سندكرة (يهو)

### بقايا الممالقة بعد خروجهم من المراق ومصر

لما خرج عمالقة العراق من بين النهرين ؛ وهمالقة مصر من وادى النيل ؛ تعرّوا في جزيرة العرب : عبائل وادفائدا ، وإنشاء ا دولا في اليمن والحياز وسائر جزيرة العرب ، ومنها القبائل البائدة وهم الذين بعضه العرب . أو لعل علاه القبائل من بعد الارامين الذين لم يدخلوا العراق ولا مصر ، ومن ترجع بانسابها الى لم - واهم القبائل البائدة عند العرب عاد وتسدي وطسم وجديس . ونضيف اليها دولا ذات شائل لم يعرفها العرب ، نعني الانبطة خلفا الادوبين عن جزيرة ، سينا الى فلسطين ، ودولة تعمر بين الشام والعراق كلم سيائل ( يجيرة )

### ع**اد** وارم ذا<sup>ن</sup> السماد

عاد من الأمم الآرامية ، ولذلك سميت أيضا «عاد ارم» ، وجاء ذكرها في القرآن الكريم «عاد ارم ذات العماد» ، فالتبس على المؤرخين لفظ «ارم» وظنوا ذات العماد صفة له ، فزعموا أنه أسم مِدينة بناها عاد اختلفوا في

رها واسيمة الر مالاره المؤلفان أن البرنطنون في حديث كرمور لاز أن المساطرة منها كانوا بعدون سينا وسعراد معر الشرقية ، وكان هؤلاد أبركوا كيفة البدواط حشاراً الموسورة بالسيحية وهم بينا لهذا لم بدخلوطال معر . أما ما يكره من أن الهيكسوس الدقيل العديد فيمم والعلم الموسورة المعربين معهد واستعماله نفره العطورة لمدينة السيساتخداف من الحديد فيما يكون من الموسورة على المال الموسورة فيما يذكرونه من المدين المالية من المالية ا

مكانها. فقال بعضهم انها الاسكندرية ، وقال آخرون دمشق ، وربما ذهبوا أنى ذلك أيضًا لأن أرم من أسماء دمشق بالعبرانية . وذهب غيرهم أنها في اليمن ، وأن شدادا بن عاد بناها لينافس بها قصور الذهب والفضة في الجنة التي تجري من تحتها الإنهار \_ قالوا أنه كتب الى عماله أن يجمعوا جميع ما في أرضهم من الذهب ، والفضة ، والدر ، والياقوت ، والسك ، والعنبر، والزعفران ، فيوجهوا به اليه ، ثم وجه الىجميعالمادن فاستخرج مَا فَيْهَا مِنَ الْنَحْبُ ، والفَضَةُ ، ثم وجه ثلاثة من عمساله الى الغواصـــــــــن فاستخرجوا الجواهر فجمعوا منها أمثال الجبال ، وحمل جميع ذلك اليه ثُمَّ وجهوا الحفارين الىمعادنالياقوت ، والزبرجد ، وسائرالجواهر فاستخرجوا منها أمرا عظيما ، فامر بالذهب فضرب أمثال اللبن ، ثم بني بذلك المدينة. وأم بالدر ، والباقوت ، والجزع ، والزيرجد ، والعقيق ، فغصص به حيطانها ، وحمل لها غرفا من فوقها غرف بعمد ، حميم ذلك بأساطين الزبرجد ، والجزع ، والباقوت . ثم اجري تحت المدينة واديًّا ساقه اليها منَّ تحتُّ الارضُ أَرْبِعِينِ فُرسَخًا كهيئةً القُنَّاةَ العظيمة ، ثم آمرٌ فأجرى في ذلك الوادي سُواقي في تلك السكك والشوارع والازَّقة ، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السواقي فطليت بالذهب الاحمر ، وجعل حصاه أنواع الجــــوهر بَالُوانَةُ ، ونَصَبُّ على حافتي النهر والسواقي أشجارا من الذَّهب مثمرة ، وجعل ثمرها من تلك اليواقيت والجواهر ، وجعل طول المدينة ١٢ فرسخا وعرضها مثل ذلك ، وصير سورها عالياً وبني فيها ٢٠٠٠،٠٠ قصر مرصفة وَمُرْصِعَة ، وَبِنِي لنفسه في وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصراً منبعا مصراعين من ذهب مفضضين بأنواع اليواقيت ، وأمر باتخاذ بنادق المسك والزَّعَقِرْ آن فَالقيتُ في تلك ٱلشُّوارَعُ . وَجعل ارتفاع تلك البيوت في جميع المدينة ٣٠٠ ذراع ، والسور ٣٠٠ ذراع ، مفضضا خارجه وداخله بأنواع اليواقيت وغيرهآ ، وبني خارج السور كما يدور ٢٠٠ر.٣٠ منظرة بلبن الذهب لينزلها جنوده ، مكث في بنائها . . ه عام (١)

فقى هذه الاقوال مبالفات لم يسمع بعثلها فالمقتولات ، وانما عملوا البها لاعتقادهم أن «ارم» مدينة عاد اعظم منها وافخم . والصحيح في اعتقادنا أن فارادوا أن تكون مدينة عاد أعظم منها وافخم . والصحيح في اعتقادنا أن فارم» أسم القبيلة ، فقالوا : عاد أدم ، كما فالوا : نبود أدم (٧) . والقبائل البائدة كلها عند العرب من نسل أدم ، ويعرفون بالارمان (١) كما تقدم . وفيد ذلك أن البونانيين ذكروا في جهلة قبائل البين حوالي تاريخ الميلاد قبيلة كتبونها بلسائهم لتعاشمهم ، وقد يتبادر الى اللحم أن المراد بها حضرموت » ولكن هداء كتبونها بالبونانية حديثات بالاحداد، بالاحتياء Chattamotitai ، وقد اوردوا اللغظين معا . فلو ارادوا قبيلة واحدة لمما ذكروهما معا ، فالارجح ان Adramitai يراد بها العادرميون او العاديون

والعرب بضربون المثل بقدم عاد ، ويزيدون انها اقدم من الممالقة ، ولا سبل الله تعقيق ذلك لأن ما ذكروه منها محنو بالمبالقات والحرافات ، كتولهم ان طول الرجل منهم . ٧ ذداعا الى مشة ذراع ، وراس احدهم كالقبة الطبقية : وعينه تغين بها السباء . ولم يلكروا من طوكها الا يضمة اولهم عاد ، قالوا انه عاش . ١٦٠ سنة ، وانه تؤوج الف مرة ، وولد له اربعة الاف ولد ذكر الصلبه . واعتدل بعضهم فبعل عمره . ٣٠٠ سنة ، ولا تخلق هذه الحراقة من حقيقة ، فالظاهر أن العرب كانوا يسمعون بقدم هده الامة ولا يعرفون من طوكها الا نقرا قبللا ، فجعلوا اعمارهم طويلة لتسع ذلك القدم ، وترتب على طول اعمارهم عمده الزوجات

ويقال نحو ذلك في ما ذكره من اعمار خلفاء عاد وهم شديد وشداد . والى شداد هلا بنسبون اعظم اعمال هلده الدولة ، ويقولون أنه تحم كثيرا من بلاد النسام ، والعراق ، ومصر ، والهند ، قولا مبهما لم نجد في اخبار تلك الامم ما يؤيده ، أو لعلم بريدون بعاد بعض المعالقة . والقرآن الكرم ما يؤيده ، أو العلم بريدون بعاد بعض المعالقة . والقرآن وهو بني منهم دعاهم الى عبادة ألله وترك ما كانوا بعبدونه من المخيارة وهو بنهم عبدونه من المعارفة من المخيارة وهو بناوا فاصابهم تحط للاص سنوات اعتبته زوابع واعسار نوات بهم فاهلكتهم ، والقصة ملخصة في سورة الاعراف . ويقى هود وجهامة من امن بديونه اقاموا حيث عرفوا بعاد الثانية ، ويزعمون انهم مم الذين بنوا سعد مارب ، وظل حسكمهم الف سنة حتى غلبهم القحطانية مم الذين بنوا سعد مارب ، وظل حسكمهم الف سنة حتى غلبهم القحطانية الخبارا الى حضربوت حتى انقرضوا (١)

وعترالمنتون قائد بلاد العرب على نتف من بقايا كثير من الدول القديمة ، وعرف النتون كلي ما الدول القديمة ، المودو التوا كليد فريس طاحيها ان بسموه لتودود اذا راوا اطلالا تخديمة عليها نتوش لايمبر فون ساحيها ان بسموها هيانة » وجاء في معجم يافوت بعادة جش قوله : «جش الرح - جبل علم الحالم بسمل ، وعام الابل والحمير كثير الكالا، وفي دير الموا كليد كثير الكالا، وفي مسائل لعاد ارم ، فيه سور منصوف في الضحة ، حافل عام الموا منها أن الموا كليد منها البيوت» . ولعل يعتبر المائلة وفي المنافرة وهذه البيوت نسبة ، فعمى أن يو فق الرواد الى كشفها المنافرة وهذه البيوت بسبة ، فعمى أن يو فق الرواد الى كشفها وقواتها كليد كليدة واليواد اليوت نسبة ، فعمى أن يو فق الرواد الى كشفها المنافرة وهذه البيوت بسبة ، فعمى أن يو فق الرواد الى يوتيندة واليون

<sup>(</sup>۱) وتری قصیــة ماد مطولة فی ابن خللون ۲۶ ج 7 ویاقوت ج 1 واپی الغداء ۱۰۲ ج 1 وغیرها

ذكرت تبود في القرآن مع عاد ، لأن المرات مع عاد ، لأن المرات المبد أن ذكر خبر عاد مطقد على تبد أن ذكر خبر عاد مطقد على تبدر الخاص المرات المرا

الله والانسبوه بالبود في خلاكم عالب إلى - واذكروا اذ جملكم خلفاء من بعد دوراكم في الارش تتخذون من سهولها قصورا وتتحون ألجال بيونا فافكروا الادافة ولا تتحوا في الارض مفسدين عقل الملا الذين استكبروا من قدمه للادم استضعفوا لمن كس منهم



اتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالواً همر البنت في العجر ( معاني صابح ) انا بها ارسل به مؤمنون. قال اللين استكبروا أنا باللي آستم به كافرون. فقروا الناقة وعنوا عن أمر ربهم وقالوا با صالح اثننا بما تعدنا أن كنت من المسلين. فاخذتهم الرحقة فاسمجوا في دارهم جالعين. فتول عنهم وقال با فور تقد المنتكر رسالة دري وضعت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ،

هذا خبر تمود ، ولم يزد الترخون عن أن وسعوه وشوهوه بعبالفات لا تلادة من ذكرها ، والمشهور في كتب الموب أن تمودا كأن هنامها في الحجر المعروفة بعدائن صالح ، في وادى القرى بطريق الحاج السامي الي مكة ، وقد وصلت السكة الحديدية الحجازية الى الحجر في سنة ١٩٠٧ ، وكان الهجود يسكنونها قبل الاسلام (ا)

على ان ارتباطها بعاد يقتضي تقاريها بالمكان ، وللدلك قالوا ان لعودا كانت قاليس قديما ، فلما ملكت جمير الخرجوها الى الجلازال، ولم يكشف للا حتى الان ماؤيد هذا العالم الحراق الله المجاد الله المنافقة المرادي سنة 140 قدم في الحيازال) ، ووخذ من سياق الوصف اتها الاشورى سنة 140 ق.م ، في الحيازال) ، ووخذ من سياق الوصف اتها كانت بجوار مكة اى جنوبي الحير ، وجاد ذكرها في كتب البونان نحو للارخ الملاد وبقده ، وعياداً حاكما في الحجر ، وهم بسعونها تحديث المصاحدة المحادد والحجود والحريث والمنافقة المحادد بنا المحدد المحادد في المنافقة المحادد المحادد المحادد المحادد في المنافقة المحادد ا فسماه بطليموس Badanata ، وذكر ابو اسماعيل صاحب كتاب فتوح الثمام ان ثمودا ملأوا الارض بين بصرى وعدن (۱) ، فلطها كانت في طويق هجرتها نحو الشمال ، ولا يخرج الحكم في ذلك عن التخمين

واما الثابت من قراءة الآثار أن مدائن صالح ( الحجر ) دخلت قبيل تلايخ الميلاد في حوزة النبطيين سكان بطر التي ذكرهم ، بدليل ما على اطلال لقال المدائن من الكتابة النبطية ، والاطلال المسار اليها فراها غير واحد من المستشرقين ، كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب ، ودرسوا بقاياها وهي منفوشة في الصخر ، أهمها انقاض تعرف بقصر البنت ، وقبر الباشا ،

وقراوا ما عليها من النقوش النبطية ، فاذا اكثوها أو كلها تهركات منقوشة على القبور . هذا مثال منها وجدوه في الحجر بالحرف النبطى وتاريخه حوالي الميلاد :

هدا القر الذي ينته كمكم بنت والله بنت حرم وكلية إنتها لأنضهن وذريتهن في فمر طبية من السنة التاسعة للحارث ملك النبطين بحب شعبه فصيى دو التري وعرشه (أ) واللات وعمند ومنوت وقيس للس من يبح هذا القرر أو يشتريه أو يرهنه أو يغرج عنه جنة أوضوا أو يدفن فيه احدا غير كمكم وابنتها وذريتها ومن بخافات ما تب بعلم فلطنة و الشرى وجبل ومنوت خمس لمفات ويغرم الساحر (أ) غرامة مقدارها الله درهم حارثي الام محالية المنافقة والتصريح والتحريد والتصريح على الملكور بحب أن يكون صحيحاً أصنع ذلك وجب اللات بن عبد عبادة و(٢)

قلبس في امثال هذه النصوص اهمية تاريخية الا بالنظر الى اسعاء الالراد في عرض الكلام ، ولم يقوا على ما يستحق الذكر منها حتى الاس و اللغة القريرة على ما يستحق الذكر منها حتى الاس و اللغة القريرة مثل لفة بطرا ، وسنحود الى الكلام عنها في كلامنا عن الدولة النبطية لاتها لتولي لغنها من الكلام عنها في كلامنا عن الجوب فيتضى أن تكون لفتها قريبة من لغنة الدين ، وكتابتها بالمؤرف المستد الذك كان يكتب به أهل اليسن القلماء في وقد وجدوا تنوعات من هذا القلم في أمان تختلفة من الحجاز ، متقوشة على الحجازة في الملاب جنوبي النجير بالنجية أوائل الميلاد (؟) فراوا في بعضها المساء مؤلد أخيات من المسادة في بعضها تقوية وعنوا على كتابات لفرع نالت من المسند في جبل الصغا بحوران فسيوه مشول ، أخيا النفي الاخراد من وهي بخلك النفية بحوران فسيوه مشؤيا ، فيدة في رح المنات النفيا بحوران فسيوه مشؤيا ، فيدة في رح المنات النفيان الحوران في المسند في جبل الصغد في وحلول المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات أن المسند في جبل المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الأخيان وحوران من اليسن ، ومنبعود ألى ذكات الله ذاك

(۱) نتوح الشام لابن اسماميل ٢٥٠ (١) Dussaud, 66 & Litman, Mith. 1904

غير أننا نستدل من وجود هذه الكتابة قرب الحجر على أن أهل ذلك الكان أصلهم من اليس ، ولا يمكن الجزم بتاريخ هذه الكتابات لان ما وقفوا عليه منها لايسغى فجللا ، والناس يتوقعون من التوسع في حلها واكتشاف غيرها كشف كيمن نجاهض هذه الدولة ، ويشق جلار ان بحياراتيمية تودوال

# طسم وجديس

ان هدفين الاسمين مقسران في تاديخ العرب افتران عاد وقعود ، والاتشافات الاربة لم تصل الهما بعد ، فتكفى بعا يستنبع من كلام العرب والبيدة () . وذكر العرب والبيدة () . وذكر الفعا مستنبة ما الرا البيدة () . وذكر الفعا مستنبا البيدة ، وطسم مساحية السيادة . ظلوا على ذلك برهة من الزمان ، حتى انتهى الملك في طسم الي ديخل مع طبح من المستنبة أن لا يعدي كمن مع جلس الي بياها حتى يبخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس القوا منه ، واتفقوا على أن دفنوا سيوفهم وقالوا المحلم المنافذ على المنافذ على النافذ على النافذ على المنافذ على النافذ على المنافذ على النافذ النافذ على ال

هذه خلاصة تاريخ هاتين الامتين ، ويتخلل ذلك حديث عن امرأة من جديس اسمها زرقاء اليمامة ، كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام ، واتها لما حمل تبع على جديس طلبوا اليها أن تكشف لهم عن القوم، فأنبأتهم يقومهم فلم يصدقوها ثم تعققوا صدقها

اما عصر هذه الدولة فيؤخذ من فناتها على بد تبع حسان انها بادت في أوائل القرن الخامس للميلاد ، وذكر جغرافيو اليونان في جملة قبلال شرقي بلاد العرب قبيلة مسوها Jolistinas ، ولعلهم بريدون Jolistinas لمسمهولة إلجال اللام اليونائية من الذال لتقاريها في الصورة ، وهي جديس

ولهاتين الامتين آثار فلاع اشار ياقوت الى بعضها وهى المشقر ، قال انه قلعة من بناء طسم (٤) لها ذكر فى ايام العرب ، والمعنق اعظم قصور اليعامة من بناء طسم على اكمة مرتفعة قال فيه الشباعر :

أبت شرفات من شموس ومعنق لدى القصر منا انتضام وتضهدا (٥)

والشموس الذكور في البيت قصر آخر فخم من بناء جديس محكم البناء .

<sup>(</sup>۱) أبو النداد ١٠ه ج (٦) (١) الدينوري ١٢ (٦) أبو النداد ١٠ه ج (١) ياثوت ٢١ه ج ٤ (١) ياثوت ٢١ه ج ٤

وكان تلك البلاد بمد ان باد اهلها هجرت ثم عثروا على اتقاضها صدفة ، وقد ذكر ذلك ياقوت في مادة حجر

ومن أشهر مدن طسم وجديس القرية في اليمامة ، ويقال لها خضراه حجدر، وهي عاشرة شعم وجديس ، فيها آثارهم وحصدونهم وتتلهم ( الواحة بيان) ، وهو بناء مربع مثل الصومة مستطل إلى السماء من طين ، وقد رآه المسلمون في القرن الثالث او الرابع ، وذكر احدهم انه ادرك بيلا طوله ، ده فراع ، ولمل زرقاء اليمامة نظرت جيش بيم من احدها ) (ا) . وفي اليمامة بلد اصعه جصدة ، فيه قصر بعمرون عنه بالعادى تقدمه ، ويذكرون أنه من بناء طسم وجديس وأنه حصن منيم (۱). ومن مدن اليمامة الحبر لطسم وجديس ، فيها آثار ، (۱) والحجود بشة اهل المن القرية ، فلص حجر والقرية من اصل واحد (١)

وليس في أخباد سائر القبائل البائدة التي عرفها العرب ما بستحق الذكر لفموضه ، فنتكلم عن دولتي الإنباط وتدمر

<sup>(</sup>۱) الهنداني ١٤٠ (۲) الهنداني ١٦٠ (۲) باثوت ٢٠٨ ج ٢ (٤) باثوت ٢٥٨ ج ٤

# دولت الأنباط

# في مشارف الشام

هى دولة مربية لم يعرفها العرب ولا وجدنا لها ذكرا فى كتبهم ، واذا ذكروا الانباط ارادوا بهم اهل العراق . وانها عرفنا خبرها من خلال. ما كتبه اليونان عن البطالسة والسلوقيين والروم ، او من يعض اسسفار الكتاب المقدس ، ومعا وقف عليه المنقبون من آثارها ، او قراوه من السلويها على انتاض بطرا وغيرها من مدنهم فى حوران ومدائن صالح. وغيرهما (چ)

## مقر هذه الدولة ومملكة ادوم

كان مقرها في الجنوب الشرقي من فلسطين ؛ تمتد من حدود فلسطين. 
مثالث الى راس خليج العقبة ، وبعدها من الغرب وادى العرابة ، ومن 
الجنوب بادية المجال ، ومن الشرق بادية الشام ، ومن الشمال فلسطين ، 
طولها من الشمال الى الجنوب نحو مأتة ميل ، وعرضها ، ٢ ميلا. وحى نفس، 
مثلمة الادوميين ، وقد اختلفت مستها باختلاف الاعصر ، أرضها صغرية فيها 
الجبال والشعب ، وكانت تسمى قديما «بلاد الجبال» ، واليونان يسمونها بلاد 
العرب الصخرية rabia Petrao فسبة السها العربية الى عاصدتها فان السمها عندهم بطرا ا
وهو العجر في لسائهم ، أما معلكة أدوم كلها فكانت تعرف عند 
Edomaca العرب عسونها اليومانات والمكانت تعرف عند 
Edomaca اليونان يسمونها الدومانا

هود باسم ه تنظير له واليونان يستقونها العونان التنظيمات الكهوف. اقدم من سكن بلاد العرب الصخرية الحوريون ، وهم سكان الكهوف.

<sup>(</sup>هه) ورد ذکر النبط في امهات المعاجم العربية ، فمن افرائم "الهم جيل من العجم بنزل. الطائع بين العراقين ، مسمول بلاك كترةاليط هندهم ، وهو الماء ، وسمى اولا شيت. أبط لانهم،خوارا منك .ملا اصله نم استعمل فيوام النامرةالخلاطم (البستان)/١٣٥٠) و (ناج العربين عراباً؟ ، والقامون /٢٨١/وسان العرب //٨٨ وما بعضها

وكانت المرب تنفر من النبط وتزدريم ، وإذا أداد أحدهم الاستهانة بآخر قال : بانبطى. جواد على ، المرب قبل الاسلام ، حد ٣ ص ، ا ويؤيد جواد على ما يقول جرجى زيدان مرأن العرب بريدون بذلك نبط العراق

«القدماء وسيمهم البونانTroglodytes ، ويؤيد ذلك ما في تلك الحيال من · الكهوف الطبعية أو المنحوتة وبينها الهياكل والمدافن . ثم حاء الادوميون · فقلوهم على ما في الديهم ، وأقاموا مكانهم في زمن لايعرف أوله لقدم عهده ، روقد حاء ذكره في سفر التكوين . وكان الادوميون قبائل أو فرقا على كل منها رئيس ، وفي التوراة أخبار متفرقة عن علائق الادوميين بالاسرائيليين ، الى أن حمل شاول على أدوم في القرن العاشر قبل الميلاد ولم نفز فوزا تاماً ، ولما تولى داود حمل عليهم ودوخهم وأقام في بلادهم حامية من جنده ، روجعل طريقه من أورشليم الى البحر الاحمر فيها ، فهان على أبنه سليمان انشاء فرضة على خليج العقبة تقلع منها السغن المسافرة الى البعن أو · الحبشة إو الهند . وهم قائد من الادوميين في عهد سليمان بخلع الطاعة فلم نفلج ، فما زالوا تحت سيطرة الاسرائيليين الى ايام يهوشافاط ، فحالفوا أعداءه وأعانوهم على حربه فلم يفوزوا ، ولكنهم اغتنموا ضعف الاسرائيلين وعادوا إلى الاستقلال . حتى اذا حمل نبوخذنصر (بختنصر) على أورشلهم كان الادوميون عونا له على أهلها ، وأشتركوا في نهبها وذبح اهلها ، فكافأهم نبوخذنصر على نصرته بتأبيد سلطتهم في أدوم وتوسيعها إلى حدود مصر وشواطىء البحر المتوسط

وبينها هم ينشرون سلطانهم غربا داهمهم الانباط من الشرق ، واوغلوا ق ادوم حتى ملكوها جيبها ، وذهبت دولة الادوميين (هي) واندمج اهلها ق الفاتحين وصادوا امة واحدة ، فانشأ الانباط هناك مدينة عربية قبل القرن الرابع قبل الميلاد ، ظلت قائمة الى اوائل القرن الثاني بعده اذ دخلت في حروة الرومان سنة 1.1 م

وها حارل التجربات Antigonom بن طرق الساوتين اللبن ودارا الشام من دولة ( ١٠٨٠ - ١١٨) من الرسمية من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب المراكب من المراكب المراكب من المراكب المراك

#### مدينة بطرا (يد)

مى قصبة الاباطة، ذكر سترابون إنها مدينة صغرية قالته فى مستوى من الارض ، تحيط به الصخود الرسال المنح قة ، وهي وراها غي وادى موسى وراها غي وادى موسى عند ملتى طرق والبحر الاجمر والبين، وقد عيرت في ابان دولة الانباط وتثرت فيها الابنية، نظا ذعبت المدونة خيها الابنية، نظا ذعبت المدونة خيها لاتفيا الإبام ولا يؤثر فيها الانلي، منها خزنة فرعون وهي بناء شامة منقور في صغر وردى اللون ؛ على معتد في ودن وهي بناء شامة الم



خزنة فرعون في بطرا

ريجانيا مرسح متقود في الصخر أيضا ، ويستطوق من هناك الى سهل واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعية أو المنقودة ، وليعضها وجهات منتوشة وجدران اكترها ظهورا مكان يقال كه «الدير». وكانت خذه الكهون مساكرالحوربين القدماء ، ويلجأ اليها اليوم بعض القفواء فوادا ممالطراوالبرد

#### هى الرفيم عند العرب

ليست يطرا من بناء الانباط ، واتما هي مدينة ادومية جاء في سغر المؤدل من ١٤٤ ٧ الها كانت حصنا في ايام اصحيا سنة ٨٦٨٥، ، والتوراة وللدول من ١٤٤ ع ٧ الها كانت حصنا في ايام اصحيا سلام اللها من كما تقدم . أما العرب فليس لهذه المدينة ذكر في كتبهم ، وقد عثر بعض المامورين على لفظ ( البتراه ) في سياق غزوة النبي بني لحيان ، فتبادر الى اذهانهم انها بطرا التي نحن في صددها ، ولكن المفهوم من مجمل الحديث ()

فِهِلَّ بِطْراً لَقَطَّ بِرِنَانَ مِنَاءَ المَحْرَى وَقَدَ سَمِّ الْلِلَّةِ لِلَّاكُ لاَنَ سِأَلِهِ مَحْوِثَةً فَيُ فَالَسَحْرَى وَالْسِفَا فَي الْقَدِيمَ سِلْعَ وَسَالِعَ فَي وَسِنَى الْمَالِّفِيرَ } وَلَّكُونَا إِنْوَانِ المعرى وكانَّ قَلْ الأَنْمِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَا مِنْ الْمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْنِ اللَّهِ ف يلم علم 5 وَقَلْ أَنْهَا يَقِمْ بِيَّا الْقَدِينَ . ولا والتَّ الْقَلْنِي اللَّيْنِ فَي والتَّي مومى في القرين وجمس إيشا والتي السياقي ......

<sup>(</sup>۱) أبن هشام ١٦٤ ج ؟ وباثوت والبكرى مادة البتراه

انها بقرب المدينة ، وبينها وبين بطرا الانباط نحو ... ميل . وفي بلاد العرب غير مكان يسمى « سلع » وهو بمعنى بطرا ، من جعلتها مكان ذكر باغوت انه حصن في وادى موسى (۱) فلمله يريد بطرا هذه

ولكن العرب شاهدوا آئار هذه المدينة بعد الاسلام وصعوها «الرقيم» ، وهو تعرب احد اسحانها الوونائية ، لان المونائيين كانوا بسعونها النسسا اركه Arke خعرفه العرب وقالوا الرقيم ، وربعا ارادوا بالرقيم خونه مرعون على الحصوص ، واشخص هذا الكان في دولة بني الهية ، وكان ينزله المنظاء وفي جيلتهم يزيد بن عبد الملك ، وفيه يقول النساع (۲) :

امير الأومنين اليك نهوى على البخت الصلادم والعجوم فتم غادوت دونك من جبيض ومن نعل مطرحمة جلايم يزدن على تنائية يريدا باكتساف الوفر والرئيم تهنئية الوفرد اذا اتوه بنصر الله والملك المعظيم ونظرا لما شاهدوه من الإبنية والاساطين والتقوش ؛ زعموا انه المكان الذي كان فيه اهل الكهف ؛ ورووا عنه أخبارا ذكرها المقدسي في كتابه ه احسن التأسيم » قال :

« والرقيم قرية على فرسخ من عمان ؟ على تخوم البادية ؟ فيها مغارة له بابان صغير وكبير > يزعمون أن من دخل الكبير لم يعكنه المنخول من الصغير . وفي المفارة ثلاثة قبور ؟ تسلسل لنا من أخبارها أن النبى (صلعم) قال ؟ بينما نفر ثلاثة يتماشون أذ أخذهم المطر > فعالوا ألى غار في الجبل فاطبقت عليهم » ؟ ثم ذكر توسلهم الله بحسنات أتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (٣) لا محل نه هنا ألى الله بحسنات أتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (٣) لا محل نه هنا

وقال الاسطخرى في وسفها : « ألرقيم مدينة بقرب البلقاء ، وهي معية منحوتة بيونها وجداراتها في صخر كاتها حجر واحد » (۱) ، وقال القرة منحوتة بيونها وجداراتها في صخر كاتها حجر واحد » (۱) ، وقال القاهرة منت ١٦٦ هـ ، فهرت طائقة منهم بالليه فتاهوا فيه خسبة ابام ثم تراءى لهم في البرم السادس سواد على بعد فقصدوه ، قاذا مدينة عظيمة لها سور وابواب كلها من رخام اخضر، قدخلوا بها وطافوا قاذا هدينة عظيمة دنيها الرياحتى علم اسواقها ودورها ، ووجلوا بها اواني وملابس. وكانوا التاول منها شيئا تنشل من طول البلي ، ووجلدوا في سينية بعض البرازين تسمة دنانير ذهبا علها سورة غوال وكتابة عبرائية . وحفودا

<sup>(</sup>۱) یاتوت ۱۱۷ ج ۲ (۲) یاتوت ه۸۰ ج ۲ (۲) القدسی ۱۷۵ (۲) الاصطخری ۱۲

وفي هذا الوصف مثال لاختلاط الحقيقة بالحرافة في أمثال هذه الروابات ، فلا ربب أن الماليك شاهدوا اطلال بطرا ، ووجدوا الدنانير أما من ضرب البهود أو التبطيين ، ولكن تعليل الصيارف عن ضربها وبناء المدينة فيشبه كثيراً من امثال هذه الروابات

ذلك خلاصة ما عرفه المسلمون عن بطرا ، وقد زارها غير واحد من المستشرقين في القرن الماضي وقراوا ما عليها من النقوش النبطية

# الانباط

جاء ذكر الانباط على آثار اشور من عهد اشور بالبيال في اواخر القرن السابع خلى الميلاة في اهم الميلون المنابع الميلون الميلون عن الميلون الميلون عن والمهم بالان الميلون عن جامل الميلون على الميلون عالم الميلون عن الميلون الرابع قبل الميلاد في الميلون الميلون الرابع قبل الميلان الميلون ال

بر بدا من مخالفتهم أو فهرهم . وكان بطلبيوس لحسن سياسته قد اجتلب قلرهم ، فعزم الطيفونس على قهرهم (٢) فاغتنم خروج الرجال للغزو او لالقاق بعض القوافل واكتسح مدينتهم ونهيها ، فقيه النيطين وهو عائد منها فقتلوا رجاله عن آخرهم . فاعاد الكرة عليهم بحملة اخرى تحت قيادة ديمتريس ، خفاف الاباط كثرة الجند قاروا الى حصونهم وكتبوا الى المنطقة المنافوة عن البه المنافذة على المنطقة المنافوة عن البه المنافذة على التفسيم فلل يعد ذلك ذبا لهم ، فأجابهم جوابا لينا واضحر الغدر . فلم

تنطل عليهم حيلته فتحصنوا ، فجاءهم ديمتريوس وشدد الحصار عليهم والمدننة مهتنعة ، فلما طال الحصار اطل رجل منهم من السور وخاطب دَيمتر بوس قائلا : ﴿ أَيْهَا اللَّكَ لَمَاذَا تَقَاتِلْنَا وَيْحَنِّ مَقْيِمُونَ فِي بِادْبَةً لا مطمع فيها لأهل المدن ؟ اتحاربوننا لفرارنا من الرق الى بلد لا شيء فيه من مرافق الحياة ؟.. فاقبل رعاك الله ما ندفعه اليك نظير انسحابك ، وثق اننا منذ الآن اصدقاؤكم ، وآذا ابيتم الا اطالة الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل، لانكم لن تحدوا سبيلا الينا ونحن في هذا الحصن المنيع . واذا قدر لكم الظفر فلا تنالونه الأبعد أن نموت جميعا ، ولا يبقى لكم غير هذه الصخور الصماء وانتم لا تستطيعون سكناها » . فأثر كلام الرجل في ديمتريوس وتأكد امتناع المدينة فأنسحب برجاله عنها (عد) واستفحل امر النبطيين بعد ذَلَك حتى أنشأوا دولة منظمة ، وولوا علمهم مه كًا ضربه أ النقود واستوزروا الوزراء . وكان ملوكهم يسمون على القالب ماسم « الحارث » وهو باليونانية ارساس Aretas ، او « عيادة » وفي ألبونانية اوباداس Obadas ، أو « مالك » وفي اليونانية ماليكوس Malichus واقدم من وقف الباحثون على اسمه من ملوكهم الحادث الاول حكم نحو سنة ١٦٩ ق.م ، وملك بعده زيدايل ، ثم الحارث الثاني ويلقب ابروتيموس حكم سنة ١١٠ ق.م ، ثم عبادة الاول سنة ٩٠ ق.م ، ثم ريبال سنة ٨٧ -ولم يقفوا لهؤلاء على نقود مضروبة باسمائهم ، ثم توالي بعدهم بضعة عشر ملكا وجدوا اسماءهم على النقود ، الا آخرهم مالك الثالث غلبه الرومانيون على امره وذهبوا بدولته سنة ١٠٦ ب.م . وهذه اسماء ملوك النبطيين الذبن اتصلت بنا اخبارهم (١) نقلا عن النقود وغيرها :

# ملوك الإنباط

|     |                  | •                               |
|-----|------------------|---------------------------------|
|     | سنة الحكم تقريبا | اسم اللك                        |
| ق م | 179              | الحارث الاول                    |
| •   | 187              | زىداىل                          |
| 3   | 17 - 11.         | آلحارث الثانى الملقب الروتيموس  |
|     | (杂杂) 1.          | مبادة الاول                     |
|     | AY               | رب ايل الأول بن عبادة الاول     |
|     | VA - 7F          | الحارث الثالث فيلهلين بن رب ايل |
|     |                  |                                 |

<sup>(</sup>چه) انظر تفصيل ذلك مند جواد على : العرب قبل الاسلام ، حد ٣ ص ١٧ وما يليهه Dussaud, J. A. 1904 : 19 (هنده) قبل النفاء سنة ٢٦ ق ، م

|           | سنة الحكم تقريبا              | أمسم الكلك                                                 |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ت.م،      | 77 - 73                       | عبادة الثاني بن الحارث الثالث                              |
| 17.0      | 7. – £Y                       | مالك الاول بن عبادة الثاني                                 |
| ,         | 1 - "                         | عبادة الثَّالَثُ بن مالك الاول                             |
|           | •                             | الحارث الرابع الملقب فيلوباتر شقيق                         |
|           |                               | عبادة الثالث                                               |
| ب م,      | ٤٠ <b>ـ</b> ٩                 | الملكة خلدو امراته                                         |
|           |                               | الملكة شقيلة امرأته (﴿)                                    |
|           |                               | مالك الثاني بن الحارث الرابع                               |
|           | Yo _ {.                       | الملكة شقيلة أمرأته (غديد)                                 |
|           |                               | رب ایل الثانی الملقب سوتر بن مالك الثانی                   |
|           |                               | الملكة شقيلة والدته اثناء وصابتها عليه م                   |
| -3        | 1-1 - Yo                      | « جميلة » امراته (***)                                     |
|           | $1 \cdot t = r \cdot t$       | مالك الثالث                                                |
| ا حتى     | هم على النقود أو الإثا        | هؤلاء هم الملوك الذين قرأ الباحثون أسماء                   |
| ف مرز     | ــ وهذه خلاصة ما ع            | اليوم ، وربُّما عَثروا عَلَى غَيْرِهم في ٱلمُستقبل         |
|           | _                             | اخبارهم :                                                  |
| يفانيس    | معاصرا لانطيوخوس اي           | (١) ألحارث الاول : كان الحارث الاول ،                      |
| صاحب      | وبطليموس فيلوماتر             | السلوقي ملك سوريا نحو سنة ١٦٩ ق.م ؛                        |
| ولملهم    | ب فيه السساوقيون ،            | الاسكندرية ، ووقع بين البلدين قتسال غُلم                   |
|           |                               | استمانوا بالانباط في تلك الحرب                             |
| في سفر    | <sup>ۍ</sup> سوريا ، جاء ذکره | (٢) زيد ايل : كان معاصرا للاسكندر ملا                      |
|           |                               | المكابيين وكانعلىالاسكندرية في زمانه بطليموء               |
|           |                               | (٣) الحارث الثاني : كان معاصراً لسوتر                      |
| ساحب      | ، ولاسكندر يانيوس <i>ه</i>    | صاحب الاسكندرية المتوفى سنة ٨٢ ق . م                       |
|           |                               | سوريا المتوفى سنة ٧٩ ق . م                                 |
| لة ، لاته | ليم فى تاريخ هذه الدوا        | <ul> <li>(٤) الحارث الثالث: لهذا الحارث شأن عفر</li> </ul> |
| يكرهون    | ليتولى أمرهم وكاثوا           | تغلب على البقاع بسوريا ، ودعاه الدمشقيور                   |
| فتولاها   | مستىقصبة السلوقيين            | بطليموس ، فملكهم سنة ٨٥ ق.م.وكانت د                        |
| يضامع     | ب اليونان. واشترك ا           | ولقبوه من اجل ذلك فيلهلين Philholen اي مح                  |
| يم، لكنه  | وبولس، وحاصراورشا             | هُرُكَانُوسٌ فَىٰ تُنازعه على الملك مع أخبه ارسة           |
|           |                               | 16.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.                    |
| ىص ،و     | انها رسیت صورحت سی ب          | (و) الراجع ان زوجتي الحادث الرابع لم تحكما و               |

<sup>(8)</sup> الرحيح إن روجي، العمرات الرابع في محمدة واست واسعة صورفة على يستم المحودة التي فريت في حدودة على يستم المحودة التي فريت أو المرب قبل الأسلام ، حـ ٣ من الرب المسلم على التقود (48) قبل البناء أن شيئة آلات أخته ولم تحكم والنا أحرب السيما على التقود (48) تحتم إلى المحتم والنا المائن وله شقيقة أخرى... والمنا المحارف على المحا



نهد الدارث وسكاوروس

البقاع تحت رعاية بومبيسوس صاحب وروميت ، فحمل على بطسرا فاعجز، الوصول اليها لوعورة الطريق وقلة الزاد لجيشه ، فرضى ان برجع بعبلغ. ٣٠ رياد دفعها اليه الحارث المشار اليه. وهو أول من ضرب النقود من الانباط ، اقتبس ذلك

من ماوك اليونان في اثناء سلطانه على دمشق ، وقد وحد بعضهم دينارا عليه نقش برمز به عن اتفاق الحارث وسكاوروس وصورة جمل وشحرة عطرية (٥) عبادة الثالث : لا نعرف خبرا يستحق الذكر جرى في ايام عبادة الثاني أو مالك الاول . اما عبادة الثالث ففي أيامة كانت حملة اليوس غانوس القائد الروماني على بلاد العرب ، وقد استعان فيها بالنبطيين . وكان است الون الرحالة الموناني معاصرا له ، فذكرها في رحلته ، قال ان أغسطس قيصر بعث سنة ١٨ ق.م ، حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على مصر لفتح جزيرة العرب ، واستنصر النبطيين فأظهروا رغبتهم في نصرته على يد وزير لهم يومئذ اسمه سيلوس ، وأن هذا الوزير خدعهم فذهب بهم في طرق وعرة اعجزهم المرور فيها ، فقضوا اياما قاسوا فيها العذاب الشديد ، وأقصى مكان بلقوه بعد ذلك العذاب مدينة بسميها استرابون طلد الرامانيين (Rhamanitae) وملكها اسمه اليزاروس (Elisaros) فحاصروها ستة أيام ، لكن العطش حملهم على رفع الحصار والانسحاب . وينسب استرابون هذا الفشل آلى خيانة وزير النبطيين . ويرى العارفون ان استرابون انتحل ذلك العذر لتبرئة اليوس غالوس لأنه صديقه . وبعد تسعة أيام من انسحابه وصل الى نجران ومر بالجوف الجنوبي . وما زال يتنقل من بلد الى آخر حتى وصل الحجر ، وهي يومنذ تابعة لبطرا ، وسار منها الى البحر الاحمر ومنه الى مصر بعد أن قضى في هذه الحملة سستين يوما ، وقد قصل المستشرق سبرنجر هذه الحملة مطولا (١)

(١) الحارث الرابع: ويسمى إينياس ، وهو حمو هيرودس التيباس قاراد هذا أن يتزوج بهيروديا أمراة أخيه هيرود فيليب أبنة أرستوبولس أخيهما وأخت اغريبا الكبير ، فنشق ذلك على ابنة الحارث فرجعت الى منزل أبيها . والتثبيت الحرب بين الحارث وهيرودس وكان الظفر فيها للحارث ، وقتل هيرودس فشلا عظيما فرفع أمره الى رومية فبحث الامبراطور اطيباريوس) الى فيتالس أن يرسل الحارث اليه مكبلا بالهديد وإذا قسل غليسل اليه راسه . فحصل فيتالس على بطرا اكته تأخر في اورصليم لحضور القصم ، ويلفه وهو هناك موت طيباريوس سستة ۲۹ م ، فاخر الله المستاء ، وعاد الى البيعة على جنفه واطلق سراحهم ليذهبوا أبي منازل الشناء ، وعاد الى المبعة على جنفه واطلق سراحهم ليدهبوا أبي منازل الشناء ، وعاد الى المسائلة وطل الحارف في دمشق ، وفي أنتاء وجوده هناك فر منها بولس الرسول علم ما حاء في الكتاب القدس.

ولم يقف الباحثون على ما يستحق الذكر من اخبار ملوك الانباط بعد الحارث الوابع ، لان الدولة اخلت بعده فى الضعف والانحلال وتدخيل التساء فى شنونها ، حتى ضربت التقود باسمائهن مع اسماء الرجال كما اشتركن معهم فى السيادة (بج)

# سمة مملكة الانباط

واتسعت مملكة الإنباط في عهد اولئك الملوك ، حتى شملت جزيرة سينا من الغرب ، وجوران الى حدود العراق من الشرق ، وبلغت الى وادى الغرى فى الجنوب ، فدخلت الحجر مدينة الشوديين فى حوزتهم ، وطمع فيهم الرومانيون بعد السنيلالهم على مصر والشمام ، وحاديوهم على أيام اوتمسطس وارتدوا عنهم

وظلت مدينة بقرا مركز تجاربا بين الشرق والقرب والجنوب والنصال ، حتى أعادوا الطريق من القميم على البحر الاحمر الى فقط على النيرا فاخلت في التفهق ، وكان الانباط قد تحضوا ، فلطبت منعم خضونة صادت الدولة الروبائية الالاسرافر والجناز واصبح خادما على التساعة صادت الدولة الروبائية الالاسرافر والجناز واصبح خادما على الاستاعة بالجند المصرى ، عجز النيطين عن الوقوف في وجهه ، فجرد عليم حملة بالجند المصرى ، عجز النيطين عن الوقوف في وجهه ، فجرد عليم حملة سبيل التذكري فقصت عصبة النيط وانعات تواهم، فاخلدوا الى الدهة سبيل التذكري فقصت عصبة النيط وانعات تواهم، فاخلدوا الى الدهة صوريا وفلسطين معا يلى البدية بين سبنا والفرات، ولم تقم لم قائدة من سوريا وفلسطين معا يلى البدية بين سبنا والفرات، ولم تقم لم قائدة من دلك الحين ، وتحولت الطرق النجازية الى تعمر الآني ذكرها (حجة)

(ه) اورد جواد ملى واردن اولك اللوره يغسول آتر ، انظر ح Y مى Y او ما ليمها (المراس) النائي الما 1900 من بعضول آتر X المه النشانية مل المنافعة ملى من المنافعة على من المنافعة على من منافعة على من المنافعة على من المنافعة على من المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافع

# تمدن الانباط

قد رايت أن مملكة الإنباط شملت في أبان اتساعها معظم ضمالي جزيرة المربة أولوش مدالي جزيرة المسيد وأرض المدين وأوض مدان وأصبح وجزيرة سينا وأوض مدين وأعلى المجاز ، وأشهر المدن التي دخلت في حرزتهم بطرا ، ويصحى وأفرة ، وعدان ، وجرش ، والكرك ، والتدويك ، والملة ، والمجر ( مدائن صالح ) تشهد بذلك النقوش الكتابية التي عشروا عليها بلسانهم على انقاض طلك المدن ، ولاسيط في بطرا ، وأخير ، والعلاء ، وحبران ، وصلخد ، ومواديا ، وأسان ، وألوادى الكتاب في سينا ، وقد حل المستشر فون هذه التقوض في أواسط القرن الماني وأداخره ، ووجدوا نقوشا من لفتهم في المسلط القرن الماني وأداخره ، ووجدوا نقوشا من لفتهم في مع حدود دمشق ، ومعا بدل على سعة علائهم التجارية أن بعض عدد دمشق ، ومعا بدل على سعة علائهم التجارية أن بعض

نهم على حدود دمسي . وصف يعن من حسس مناطات ! قمواها أن الباحين عتر على كتابة نبطية في فرصة ببيولي في الطالبا ؛ قمواها أن وجلا اسمه صبدو وقف في السنة الرابعة عشرة من حكم الحارث الرابع شيئاً من مقتنياته على اسم هذا اللك وامرات () شيئاً الحسين من وصف الداب النبطيين واخلاقهم دودورس الصقلي في القرن

واحسن من وصف اداب السطيين واخلاقهم ديدورس الصعفى في العرن الاول قبل الميلاد ، فكتب ماعر فه بنفسه وخلاصة قوله : أه الالإساط هيشون في البادية الجرداء التي لا أنهر فيها ولا سبول ولا ينابيع ، ومن امهات توانينهم منع زراعة الحبوب او استثمار الانسجار وتحربم الحمر او بناء المنازل ، ويعاقبون من يخالف ذلك بالقتل مع التنسديد في العمل بهذه القوانين . وتعتات بعضهم بلحوم الابل والبانيا ، والمبض اللاخر بالملنية النيم، ويشربون الماء العمل بهذه اللام بالملنية النيم، ويشربون الماء العمل بالمن و تعتات بعضهم بلحوم الابل والبانيا .

ولسكن النبطين اغنى تلك القبائل ، وان كان رجالها لايريد عددهم على ...و. ا رجل ، وتروتهم من الانجاد بالاطباب والمر وغيرهما من العقولات ؟ يحملونات المرسود وغيرها النمو رفسواطيء البحر المترسط - وام تكن تعبارة في ابامم بين الشرق والمرب الاعلى يدهم ، ويحملون الى مصر على الحصوص القائر لإجرائتحنيط. وهم ضنينون بحربتهم ، فاذا داهمهم عدو مخافون بطئه فروا الى الصحواء وهي امنع حسن فهم ، لاتها خالية من الله فلا يدخلها سواهم الاما تعلنا اما اهم فيشريون من صهارية من الله فلا يكثر من الماضوة على مربة مربهة الشكل متقورة في الصخر تحت الارض ؛ يخزنون الماء فيها ولها

س وهذه الملكة التي اضابوها مثل نحو ١١٠٠ سنة من التي بطالبون بامادة امرها البوم! وقد عاجم الرمان مملكة النيف مد القايادية من ابا القائد بوميرضين تم ابع القاسة طبها » ويبالك قدواً مثركل الأمادات المالك التي الاستان المثان المؤاضاة إنسانا وأولاً أكبرة مرتب باسم الولاية الدرية وWorming مدانية المؤافقات والاستان Syria ومملكة الموادد النيام Syria ومملكة المؤافقات والمساحة عبد المساحة الما يعلونها القر : الجواد مثل تر المرتب قبل الاسلام ؟ بداً من ١٥ ص ١٥ ص ١٥ ص



تقود بعض ملوك التبطيين

وهات ظاهرها ضيق وباطنها واسع ، اتساع احدها ثلاثون مترا مربعا . فيلاونها بعياه الملفر ومحكون سدها بحيث يدنحى مكانها على غير العارف ، ولهم على فوهانها علامات ترشدهم اليها لا يعرفها سواهم » . والأنباط سكة خاصة للتادود قدار بها الوائن ؛ وهذه امثلة من نقودهم :

(أ) تقد الحارث الثالث اللّقب فيلهاين ؛ على أحد وجهيه صورة رأسه متجها نحو البعين ؛ على الوجه الأخر صورة أمرأة ترمز الى النصر ؛ وقد قسّ ورادها اسم الملك الحارث بالبونانية Basilicos Aretou القبيه : يحت البونان فيلهاين

( ٢ و ٣ و } و ه ) نقود للحارث المذكور أيضًا ، تختلف في شكلها عن ذاك من يعض الوجوه لسكن السكتابة عليها واحدة

 (٦) نقد لعبادة الثانى ، على وجهه الإسر راس وعلى الابعن صدورة نسر امامه نقش بالنبطية معناه « الملك عبادة » ، ووراءه « ملك الانباط » وعلى الراس « السنة الثانية »

 (٧) نقد آخر لعبادة المذكور ، على أحد وجهيه رأسان وعلى الوجه الآخر نسر ومثل تلك السكتابة

 (٨) نقد مالك الاول ، على احد وجهيه راسان وعلى الآخر تسر وعليه كتابة معناها « الملك مالك ملك الإنباط »

# هل الانباط عرب ؟

اختلف الورخون في السيل هيده الامة ، فلدمت طائفة مذهب اهل بالتواة ، لابي من نسل نبايوط بن اسماعيل ، وذهب آخرون انهم من المواق ، لابي التهرين ، ولفة الإنباط التي قراوها على آلاهم آرامية متخلفة عن لفة ما بين التهرين ، وانهم هاجروا من العراق الى الدوم ؛ وهو راى كاتري الغرنين ، ودهب غيرهم ان النبط اصلهم من جبل شمر في اواسط بلاد العرب ، ونرجوا الى جزيرة المواقى لما فيها من الخصب والرخاء ، فاناموا هناك خين داهمهم الأحروبون إلى المادين فاخرجوهم من ذلك الوادى ، وفيت طافقة الحري الالمبادي المواتى الالباط اتوا من شواطي، خليج المجم ، ويرى كوسان دى برسفال المستشرق المؤنسي انهم عراقيون ، أن يهم نبوخانهم را بختصر ) في القرن السادس ذلك مما يطول بنا تفصيله ، فانزلهم في بطرا وما يليها ، وقال غيرهم غير ذلك مما يطول بنا تفصيله ، فتقصر على ابداء رابنا بالاستاد الى ما وقفنا غليه من اجوال مدا لابة فقتول :

ان أوجه الاختلاف بين العلماء في اصل أولئك الانباط ترجع الى « هل هم عرب أو آراميون ؟ » . وعندنا انهم عرب ، والادلة على ذلك :

اولا : قول الذين عرفوهم من مؤرخى اليونان ، فانهم حيثما ذكروهم سموهم عربا

النب : أن أسعاء مؤكم عربية ؟ كالحارث ؛ وعبادة ، ومالك ؛ وجيمة ، والأعلام دخل كبير في بيان أصول الأهم كما قلنا عند كلامنا على المسل المهورايين ، فالرجل اللدى بسعى نيتولايسن نحكم انه بوناني الاصل وأن ثيرا بزى الاتراك أو الروسيين ، والمسعى أدنين أو دموجيان نحكم أنه رأمين وأن كالت لفته الفرنسية أو الانجليزة أو العربية ، أذ لكل أمة تسعى أنتاها بأسعاء أباساء أما أنها أخرى ؛ كما يقعل نصارى الشرق لهذا العهد ، فيسودن إنباهام بأسعاء أدبية ، ولدين ذلك على بطرا لان الدير بلم يكون أو البسطاء لاهل التعدن ، ولا ينطبق ذلك على بطرا لان الدير بلم يكون أو البسطاء لاهل التعدن ، ولا ينطبق ذلك على بطرا لان الدير بلم يكون أو البسطاء لاهل التعدن ، ولا ينطبق التعدن ، ولا المسلمي للأراجين أو البليليين

والقائلون باراميتهم يحتجون بأن لفتهم الرامية ، وأن لفظ النبط بطلق عند السرب على أهل العراق ، وهو راى وجيه لاينقض بسهولة ، ولكن مؤرخى البونان الذين سوهم عربا قد عاصروهم وهم أعلم الثان يهم ، نهم إن اللغة التي قراوها على اكارهم ارامية لكنها ليست هى لفة التنكلم عندهم

وذلك ان النبطيين فرقة من عمالقة العراق بدو الاراميين ، الدين هجروا ضفاف الفرات بعد ذهاب دولة حمورابي من العراق ، وتفرقوا قبائل وبطونا في جزيرة العرب ، ولعلهم المراد بقول العرب « ارمانيون » فه بريادون بالإرمانيين الفيائل النسلسلة من ارم ا) . فالنيطيون قبيلة منم بريادون بالإرمانيين الفيائل المنافقة على المنافقة عن المنافقة عن المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المنافقة على ال

# للة الانباط

اما لسانهم الذى كانوا بتفاهمون به فانه عربي مثل اسمانهم ، ولا عبرة سه وجدوه متغوشنا على آثارهم باللغة الإرامية فائفة الكتابة في ذلك بسه وجدوه متغوشنا على آثارهم باللغة الارامية فائفة الكتابة في ذلك مصر والشام ، وذهب لسانهم الذي يتكلونه ، واراد اهل الإحيال القادمة أن يستفاوا على جنسنا من آثارات الكتابية ، فدرنا من أهل البادية أو من قربش ، لاختمادهم على لغة الكتابة وهي لغة قربش . وذلك كان شأن الدول القديمة في الشرق ، ولا سجيعا فيما يتعلق بالأثار اللبنيسة أو لسياسية . وكل كان شأن يتشنونها على آثارهم ، كما تكانت دول أوربا بالفرنسية ، ويتخابر اهل الشرف به او أدربا بالفرنسية ، ويتخابر اهل الشرف الانتها النقط التشرف الإنساسية ، وتلا كالرهم ، كما تكانت دول أوربا بالفرنسية ، ويتخابر اهل الشرق الانتها بالفرنسية ، ويتخابر اهل الشرق الانتها بالفارسية (يلا)

قالفة البليلة هى اللغة التى كان بتكامها اول من تسلط من السلميين في العراق وما ليلها ، واغذوا بكيون اوامرهم وبدونون اخسارهم بها بالحرق وما ليلها ، واغذوا بكيون اوامرهم وبدونون اخسامها بالمخالف عناصر املها ، حتى صدارت لفتها الوسعية يتكاتب بها اهل المراق وفارس وفيرهما عظم على الخلك اكثر من الأنفي بينها المراق وفارس وفيرهما عظم الفائد اكثر من الأنفي يستحق اللكرو واحدة لم بحدث في الفاظها او تراكبها تغييد للدي ولا تبقى كذلك على السنة القرم ، بدليسال ما تتلولها على الألك التر من المنفي التلولها على الله التلول على الله تتلولها على الله التلولها على الله التابلية على المتلا تكامل على ذلك على الله المنابلية على السنة التوام ، جلتها الماهم المسادى جلتها اللهة البالية تكتب بالقالم المسادى الإرامية . وإما لهة الكتابة فظلت اللغة البالية تكتب بالقالم المسادى

<sup>(</sup>۲) حمزة ۱۷ وابن خلدون ۱۷۰ ج ۲

<sup>(4)</sup> ابن خلدون ۲۷۸ ج ۲

<sup>(8)</sup> كان طدا صحيحاً الن ما قبل العرب العالمية الثانية ، وقد تفير الوضع اليوم ، ظلم تعد الفرنسية اللغة الوحيدة الدبلوماسية ، ولم يعد أهل الشرق الاوسط ( افغانستان وبالحستان وقلارس ) يستعملون اللغة الفارسية كلفة رسمية للمكاتبات الدولية وبالحستان وقلارس ) يستعملون اللغة الفارسية كلفة رسمية للمكاتبات الدولية

وقد البت البحث العدت صحة راى جرجى زيدان في القول بأن النبط عرب ، انظر الناقشة في جواد على ، العرب قبل الاسلام ، جه ٢ ص ٩ وما يليها

ولما انتضى العصر البابلي والاصورى احتلت اللغة الآرامية المذكورة على اللغة الدابت الآو ، كان المابلية في السياسة والتجارة ، وقد اصبح في حكم الثابت الآو ، كان المخارات السياسية الرسعية واللغة التجارية ، التي كانت تتخابر بها الالام الحجة في القرون الاولي قبل الميلاد ، في بلز ، واضور ، وقارس ، ومصر ، وفلسطين ، انها هي اللغة الاراحية التي نحن في صددها ، وفي جعلة ذلك بطرا ، وهي التي تحتب بها الوثائق البردية التي عشروا عليها بالامس في اصبان () ، وهلت أنها كان التكلم في المل

رال ضعف الاصوريون كانت الحروف الهجائية التي بتسبون الختراعها للغينيتين ، قد شاعت في السالم المتعدن وتفرعت الى بضمـــهة فروع من جلتها القلم الآوامى ، وقد استخدامه البليون لتدوير لقضم الدارجة فضلا عن اللغة الرسمية ، شاع هذا القلم ولفته في الأمم التي تفرضت في مصلحة نابل . وهذا مثال منه:

# 1946 4 9 15 64 9 4P 82 \* 9P?44 ገላገዙ ትገ<sup>レ</sup> ትገHBE 4CAL

فالعرب الذين كانوا بخالطون العالم المتعدن بالتجارة أو السياسة في ذلك العهد ، أضطروا ألى معرفة لفة رجال الدولة وأصل الرجاهــة لإستخدام في الطغارات والتدوين ، فتطوا الفقة الإرامية وتنبوها بالقام الإرامي لسهولته . ثم تنوعت هذه الاقلام بنوالي الاجيال ، فغنومت الي عدة فروغ عرفت بالاقلام الإرامية ، اشهوها عند السامين القام القدمرى في يتمرّ ، والنيطى في بطرا وفي ماه وأسكالها مناتباته شارتباء مثل الفامة و وهن في كل حال غير لفة التكلم ، وأن تقاربنا في أكثر التراكيب والالفاظ

وائل هذا السبب اضطر الجرمانيون الذين هبطوا على الملكة الرومانية الى تعلق اللاتية ، وجعلوها لفتهم الرسعية وكا طائفة منهم تتكلم يقتها الحاصة ، واطلت اللاتية القد الهلم والتتمت على الآثار في أوربا أجيال يقد ذهاب دولتها ، واكل امة من أمها لسان خاص تفاهم به ، ولم تمهل اللاتيئة وتدون اللفات العامية الا في تهضة هذا التعدن ( أي الحضارة الراهنة ) كما دونت اللغة العربية في نهضة الاسلام ، بعد أن كانت لفة الكلام والارامية لفة التدوين

قاللغة التي تقراها على آثار بطرا وغيرها من اطلال الانباط آرامية ، وأما لفة السكلام فكانت عربية ، والانتنان مرتبطتان بأمهما القديمة لفة بدو الآراميين ، أو اللغة البابلية القديمة ، بعلامة تشتركان فيها دون ماثر اللغات السامية ، الهنى حركات الاعراب في اواخر السكام (١١) في بعض الاحوال . واللغة الآرامية التي كتب بها الانباط غير الآرامية المعروفة اليوم ، وفي ثلك أثر من لغة العرب التي كان يتكلهما ذلك النصب . وهذا مثال من تقرير الانباط على آثارهم ، وهو عهد كتبه ديل اسمه عائلة بن كهيل على قبره في الحجر ( مدائن صالح ) في السنة الاولى قبل الميلاد في زمن المحارث الرابع اللقب فلروائر :

עשאוועוואישי ע אעזווועוואויע ,

י שלומה לעבים וכלום ואוטם ולכוכר כעת נכום

ש מוב אונ פרט פינו זי פוש אולה במון ונועם

י בער עוצע וצח וצקועת פלי לעות כלך

ם נושר וחד ינס וליני ותוא ונינית אנים

ב נלמרה שין נעד חם אר כוץ אי שמן אי נותן אי י נפרץ אי באולע אינה לע אי ביניעם איני

א להונקני ילא נעבר וענא וטועו וש זעו

י טולפת אונע ונכשף מלכר לשלם שלפצו

كتابة نبطية على انقاض مدائن صالح

تطفها بالاحرف العربية كل سطر على حدة :

۱ \_ دنه قبرا دی عبد عیدو برکهیلو بر

۱ ــ دنه قبرا دی عبد عبدو بر مهیو بر ۲ ــ الکسی لنفشه وبلده واحره ولمن دی ینفق بیده

؟ \_\_ الكسى انفقته وبلده واحره ومان دى يسمن بيسه. ٣ \_\_ كتب تقف من بد عيدو قيم له ولمن دى يشتن ويقبر به

ا عيدو بحيوهي بيرح نيسان شنة تشع لحرتت ملك

ه ... نيطو رحم عمه ولعنو ذو شرا ومنوتو وقيشه

٦ - كُلُّ مَنْ دَى يَزِينَ كَفُرا دَيْهِ أَوْ يِزَينِ أَوْ يَرْهَنِ أَوْ يَرْهَنِ أَوْ يَنْتَنَ وَ

٧ \_ بوجر أو بتالف علو هي كتب كله أو يقبر به انوش

٨ ــ لهن لن دى علا كتيب وكفرا وكتبه دنه حرم

أو سر كحليقت حرم نبطو وشلمو لعلم علمين
 الموبية كل منظر على حدة :

رَجِمِتُهَا بَاللَّهُ القَرْبِيَةِ مِنْ عَسَرُ عَلَى اللهِ عَالَمُ بِنَ كَمِيلَ بِنَ اللهِ عَالَمُ بِنَ كَمِيلَ بِن

إ ـــ هذا هو العبر الذي بناه عامد بن حين بي
 ٢ ـــ القسى لنفسه وأولاده وأعقابه ولمن بكون في يده

 ۳ – کتاب من بد عائذ ببیح له ولای واحد بخوله عائذ فی حیاته أن بدفن فیه

إ ف شهر نيسان ( ابريل ) السنة التاسعة للحارث ملك

ه \_ الانباط محب شعبه . ولعن ذو الشرى ومناة وقيس

٦ - كل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يهبه أو

٧ \_ يؤجره أو ينتقش عليه شيئًا آخر أو يدفن فيه أحدا
 ٨ \_ ألا الذين كتبت أسماؤهم أعلاه . أن القبر وما كتب عليه حرم

 ٨ - الا الذين كتبت اسماؤهم اعلاه ، ان العبر وما تتب عليه حرم مقدس.

٩ حسب القامدة التي يقدمها الانباط والسلاميون الى ابد الابدين على اتنا لا نظر اللغة العربية التي كان يتفاهم بها النبطيون هي نغس اللغة العربية التي عرفناها في صدر الإسلام › ولابد من فرق بينهما انتشاء ناموس الارتفاء . ولعلها كانت اقوب الى ما قراره على قير عمور ابن امرى، القيس في خراب نمارة بجوران ، وسندكر تعدم مدمناه في كلامنا عن دولة التغميين من هذا التكاب . فاذا قرائه تمثل لك تدرج اللغة

أبي آمري، القيس في خوالب نيارة بجوران ، وسندكر نصه ومعناه في كلامنا من دولة اللخبين من مقا الكتاب . فاذا قرائه تمثل لك تدرج اللغة في التناع والسبب هذا الناموس تشميت في التناع والسبب هذا الناموس تشميت لغة بدو الآرامية والسبابة أو الخبرية ولفات من بالمجاز فرعاه ومجلتها لغة مدار الاسلام . وقد اصاب هذه تغير أنفضا انتظام في البادية بالمج وماشيتهم فيعدت عن اختها البابلية ، ولتناع الاترال أقرب الها في بعض احوالها من النيتها الكلدانية والسريانية ؟ لان العرب تضوا على الاتراك الإحرال في البادية واللغة أنها تغيرها المخدارة . والنعم السكانية مع كونها آرامية فالإنباط عرب بكلمون العربية ، ولفتهم السكانية مع كونها آرامية

فالانباط عرب يتكلمون العربية ، ولفتهم السحابية مع توبه ،ورسيت فائها تنم عن اصحابها العرب ، ويؤيد ذلك اجماع مؤرخي اليونان على تسميتهم عربا ، وان اسماء ملوكهم عربية ، وهم عمالقة أو فرقة منهم كما



نقود نبطية \_ التحف البريطائي

قدمنا ، ويوافق ذلك قول بوسيعوس أن ادوم قسمان : قسم يسكنه العمالقة ، والآخر في جنوبي فلسطين (١)

وقد تشتم والحة النبط من قول ابن خلدون فى عرض كلامه عن ملوك الروم البيلاد النبطيين وهو يسجيهم الكيتم . فيعد أن ذكر ما ملكوه من البيلاد فتل : • أنهم ملكوا الانساد ) وارض الحجاز ؟ وقورا الحجاز ؟] . وليس فى التاريخ ما يدل على أن الرومانيين قهروا من الهرب غم الانباط . وزد على ذلك أن أهل الترواة حينما ذكروا النبط أد أبناء نبابوط أرادوا العرب ، فعندهم نبابوط وقيدار ابنا اسماعيل الحجاز بالحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز المتعادم الحجاز المتعادم الحجاز الحجاز المتعادم الحجاز المتعادم الحجاز المتعادم الحجاز المتعادم الحجاز المتعادم المتعادم الحجاز المتعادم المتع

Josephus Art. III 2 (1)

<sup>(7)</sup> ابن خلمون ۱۹۸ ج ۲

# دولة تدمر

# مديئة تدمر

كانت تدمر مدينة تجارية مثل بطرا ، واقعة في طرف البادية التي تفصل الشام عن العرَّاق ، كانها وأحة في الصَّحراء اوجزيرة في الماء ، تبعد ١٥٠ ميلًا عن دمشق نحوالشمال الشرقي ، ونحومائة ميل من حمص ، وسفر خمسة أمام على الإبل من الفرات . شكلها منسط تحيط بها جبال تفصل بينها وبين البادية. وهي عبارة عن طرف بادية الشام من الشمال ، فكل ماوراءها يحو الجنوب رمال قاحلة لا ماء فيها ولا نبات. كان تلك البادية مثلث راسه تدمر في الشمال ، وساقاه حدود العراق في الشرق ومشارف الشام في الفرب، وقاعدته شمالي جزيرة العرب. فالبادية المشار اليها اقرب الطُرقُ بين الشام والعراق ، لكن جفافها ووعورة مسالكها جعلت الرور فيها شاقا ، فأصبحت القوافل المسافرة من الحيرة مثلا الى دمشق تجعل طريقها شمالا غربيا على حدود الفرات ، حتى تأتى تدمر فتستريح هناك وتنزود ، ثم تنعطف جنوباً الى دمشق \_ ذلك كان شان القوافل التجارية أوالحملات العسكرية من قديم الزمان . لابد للمسافر من الشام ، أو فلسطين الى العراق ، اوفارس ، أوخليج العجم من الرود بتدمر ، فاصبحت بسبب ذلك عظيمة الاهمية ، فسكنها الناس قديما ولم يعرف بانيها ، وأقدم من ذكرها صاحب سفر الايام الثاني وسماها تدمر أوتدمور وهو اسمها العربي. ونم يذكرها العرب الابعد الاسلام ، ولهم في أصل بنائها أقوال مثل سأثر مَرَاعِمُهُمْ فِي بِنَاءُ ٱلمُدِنِ القَدِيمَةِ ، اذْ يُنسبونُ فِي الغَالَبِ بِنَاءِهَا آلَى سَلَيْمَان بِنَ دأود ، أو سام بن نوح ، أو الى الجن (\*) فتدمر عندهم من بناء سليمان ، مع أنها خارج مملكته ووجودها بضر بسياسته ، لأنه كان ينوى احياء فلسطين

<sup>(4)</sup> آثرال الاصل المعيد لتنصر معبولا > رام البحوث الكثيرة التي تلم بعا اللهام حول المسلم المسلم - والمال الموسعة - والمال موسعة - والمال والمالية الكبرى ما المينا مال والمالية الكبرى ما المينا والمال والما

بتحويل تجارة الشرق الى البحر المتوسط بطريق البحر الاحمر. فبنى على شواطئه فرضا ومرافىء لهذا الفرض. وكانت تجارة الشرق تحمل فى ايامه بالبحور ، فلما ذهبت دولته تحولت التجارة الى البر وعاشت بطرا ثم تدم.

والظاهر أن القرائل كانت تعر بتدمر من القرن السادس قبل الميلاد ، تحمل حاصلات اليمن ، أو الحبشة إلى المراق ، فتتجاوز مشارف الشام الى تعمر ، ومنها إلى جزيرة المراق ، أو فلرس ، أو آميا الصفرى ، لكنها لم تزه الا بعد سقوط بطرا في أول القرن الثاني للميلاد ، فتحولت الطرق اليها واخلت ترتمي وتتسع تجارتها ، حتى بلغت قمة مجدها في القرق الثالث لميلاد

على ان الرومانيين طعوا فيها كما طعوا أن بطوا ، وحاوارا انتحها في منطق منتصف انقونيوس ولم يقاموا . ثم منتصف انقونيوس ولم يقاموا . ثم الانتخابات والمنطق الاسراطور مداوني الواسمة . 17 م ، في حمايته ، وشخص اليها وسماها «ادربان بوليس» مندسة اليه ، وبلل جهده في تنظيم شلونها ، ووضع الضرائب على التجار المنتجة بالمنافق بالمنافق بالمنافق على منتفح المنافق على حجر في التار تعدس الباقية . وكانت حكومتها ترجع الى مجلس شيوخ عليه رئيس منافق على حجر في التعار تعدس الباقية . وكانت حكومتها ترجع الى مجلس شيوخ عليه رئيس

رق ايام سبتيوس سفيوس اسحت تدم ستصدة ورمائية ، وصارت رئيسة أخكومة بها الى زعيم يقال له شراتين. ولما نشبت الحرب بين الروم والغيرس في صدر التصرابية ، واردت تغمر تروة واهيية ، الترسطها يبعي الملكتين ، حتى صارت سيدة الشرقاال ومائي، وتعدن اهلها والزوا وطعوا في رب اللولة وعناسيه ، وزادهم طعما في ذلك مورد فياسرة الروم بها في رب الناء نشاة لحروب ، معاجل لاطها دالة ويقوظ ، وكن الجانسات والمتابع من ينصرهم على الغرس، من ويضا لاطها بالدو يقوظ ، وكن الاكرام ، ورنقوا من ينصرهم على الغرس، ومن جعلة المدين نالوا ذلك الاكرام ، ورنقوا المناسب للدولة اسرة وطبئية كان لها سأو كبير في تلزيخ تعمو ، من رجالة والذيت يوضره غيلغ الى رثية المسيحة الرومائية إلى المناسبة برجيان بن وهب اللات برنصر، غيلغ الى رثية المسيحة الرومائية إلى المناسبة برجيان بن وهب اللات برنصر، غيلغ الى رثية المسيحة الرومائية إلى الدوناء المسيحة الرومائية إلى المناسبة المسيحة الرومائية إلى المناسبة المسيحة الرومائية المناسبة المسيحة الرومائية المناسبة المسيحة الرومائية الأنهاء برجيان بن وهب اللات برنصر، غيلغ الى رثية المسيحة المسيحة المسيحة المسيحة المسيحة المستحدة المسيحة المسيحة المسيحة الاترام المسيحة المسيح

ويقل التنظيم العام للمدينة والقاب موظفيها أن الرومان مندما دخلوها وجدوها منظمة على طريقة تنظيم المدن البونانية المقلة؛ فرئيس مجلس الشيوخ بسمى البروبادوس Proedros

ودخول تدمر في حوزة الروم لم يغير من حكومتها غير اللغواهم ، لان مساحية فقط ، وأما مساحب النفوذ المقبق غير اللغواهم ما الشاحب النفوذ المقبق عن والموصاحب التوافل في نظل سطوته ، فيقعل مابشاء ولايلتي معارضا، وكان اذبنة رئيس عصابة وطبية تسمى في خلع فير الروم ، فاكتنف الروم عزمه وقتلوه في أواصلح القرنائلات للعيلاد وفرقوا رجاله ، وخلف اذبنة ولدين اسم احدهما حيران ، والاخترائية (كانيا» موهاصفرهما ، اكتنه المشدهما تقمة على الروم ؛ فصيم على الانتقام لابيه منذ كان غلاما ، فهجر المدينة وسكن الجبال ، يغفى البله في الصيد والقنص ودمى النبال ، ومطلق ومطلودة الغزائن وحمد الوحش ، حتى اصبح شديد العضل قوى العزيمة ، واحتف قام غيا دعو يكتم غرضه واجتفب قلوب البدو المخبين حول تعمر ، واطلعهم على سره فعاهدوه على از يشوره يكتم غرضه الاستورية المورد ويكتم غرضه .

وافق سنة ٢٥٨ م ، خروج فاليربان الرومي لمحادبة سابور الفارسي ، فعر بتمر وخلع على اذينة الحلم وسعاه فنصلا ، وهي من أكبر دنب الدولة الرومانية . فلم يعبأ اذينة بتلك الحلم وفرق العدايا في مسابح الشبائل . وانتهت تلك الحوب بظفر سابور واسر فاليربان ، فلما علم اذينة لمثلك بعث الى سابور الهدايا وكتب كتابا بتقرب به اليه ، فساء علم اذينة ورجع الى الروم فاستملم لهم قلل الذين به ورفض طلبه ، ففضت اذينة ورجع الى الروم فاستملم لهم قلل وقاليا ، وقراله ، وعرض عليهم نصرته في تلك الحرب ، وهو في الحقيقة بكره الدولتين النا عالمين من قدرة الروم قد افضت أن عالمين من في تنصر ، وكانت دولة الروم قد افضت الى رجالة المجربين ، وخرج على الغرس وابلى فيهم بلاء حسنا ، وانتقم لل رح الخسطة واسترجع البلاد التي كان سابور فقد فتحها من الخزيرة ، والمنقم للروم ولفسه واسترجع البلاد التي كان سابور فقد فتحها من الخزيرة ، وأخضة من المربع والمنقم والخضة من المربع والمنقم والمنتجم والمسترجع البلاد التي كان سابور فقد فتحها من الخزيرة ، وأخضة من المربع والمنقم والخضة من مضيين وحاصر المدائن مرين ، وبعدة الاسرع المن غالبانوس والخضة من مضيين وحاصر المدائن مرين ، وبعدة الاسرى الى غالبانوس واخضة من مضيين وحاصر المدائن مرين ، وبعدة الاسرى الى غالبانوس واخضة من مضيين وحاصر المدائن مرين ، وبعدة الاسرى الى غالبانوس واخضة من مضيين وحاصر المدائن مرين ، وبعدة الاسرى الى غالبانوس

فاصبح اذبتة سبد الشرق الروماني ، وامتدت سلطته على سوريا وما يشها ، ولقب ه ملك الخلوك ، واقتدى به قواد الروم بوصلة فطمعوا في السيادة لافضهم ، كل واحد على ما في يده ، واستأثر اذبتة بسوريا وسائر آسيا الرومانية . وفي سنة ٢٦٤ م ، تسمع حاكما عاما عليها ، وهو

ي والكتب بسير العراسانوس Grammateus و والشيخ سيس Archon وميطس المشاهرة الدين المتنفقة ) بسيال المتنفقة كي سيا منظرة في معد سيتموس مشروس أو المنافز من المرافز المتنفقة كي المنافز المنافز المتنفقة كي المنافز المنافز

Johnes, Cities of the Eastern Roman Empire, p. 276 sqq. : Jul Février, Essai sur l'histoire de Pal myre

فى الظاهر تحت سيطرة الروم ، ورجاله يعدونه صاحب السيادة المطلقة على أسيا الرومانية ، من أرمينيا الى جزيرة العرب . وكان كثير الاستفال بمحاربة الغرس وردهم عن بلاده ، فاذا خرج لحرب اثاب عنه فى حكومة تعمر أمراته زينوبيا المنبهورة فى تاريخ هذه الدينة (بين)

#### زينوبيا

ونالت زينوبيا من امبراطور الرومان اقتب ه سبتميا » وهو من اكبر القاب استيميا » وهو من اكبر وكانت من المن والتو قائم » من وهي تعديم ألد والمسلم التعلق وكانت سعواء اللوطن إلى المستلفظ وكانت سعواء اللوطن عنه على في المعمق والحزم » وكانت سعويها مجهدة على تعدم وفيرها » وكانت سعويها مجهدة على والفيطية ويصفى اللائينية واليونانية » ولها اطلاع واسمع على تلزيغ اللاواحية والفيطية ويصفى اللات اللات » ولها اطلاع واسمع على تلزيغ اللات » والفيطية ويصفى اللات » فضلاع صفى عيدرس إن ورجها من امراة أخرى . ويندر إخارة الموادة ويند في اطواره ويندر إجارة الموادة والموادة الموادة الموادة الموادة المجادة المحادة الموادة الموادة الموادة المحادة الموادة المحادة المحادة الموادة المحادة الم

لكن اللدهر تنبها تكبة لم تكن في حسبانها ، فعدات زوجها أذينة وابنه الالاب وراصعه في البرير هيروديس بنا ٢٦٨ م. فعلفه أينها وهب اللات وراصعه في البيوناية «آلين ورمة اللي في المائيز و الالابر . وكانت ورمة الى ذلك الحين في شائل عن مستعمراتها ، حتى اذا استتب الأمر الإربان لم بيق لغمر الا أن تخضع له خضوعا حقيقا أو أن يحاربها ، وفي سنة ٢٧١ م ، أقب وهب اللات نفسه « اوضعطى » من القاب القياسرة ، وإذال اسم أوليان من النقود ، وصارت زيتوبها قائلة الجند وصاحبة الصوت الأهلى . وق تعمر تعالان : أحدهما لها ، والأخر لانية ، على تلمدت تعالى غلمك في مناهدة المينة على خدمات الاسم أوليان من النقود ، وصاحبة الصوت لأهلى . وق تعمر تعالان : أحدهما لها ) والأخر لانية ، على تعلمته نقتى جاء اسمه في بالقاب معناها «ملك الملوك وعيى الدولة»

وغرست زينويها اعلامها ونشرت سلطانها على مصر والشام والعراق وما بين النموين وآسيا الصغرى الى انقرة . وأوشئت بثينيا Bythimba تردخل لحت لوائها ، واذا يجبوش أورليان قد اجتمعت في بيرانتين تناهب للحمل على الشرق . وكانت زينويا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب والارمن ، ولم تكن تنق بيقاء اهل الشام على ولائها ، لان اهل المدن لم

الله) الذينة من بيت تدعرى عربق تناوب اهله على الرياسة وكبار الوطائف ، ومؤسس عجد هذا الليت يسمى الدينة البناء ، وكان زمينا عطيما احترام الرومان مستحره لقب بروكوراتور Procurator وتسمى هو بسيتميوس الذية Septemius Odenatus

وخلفه ابنه ستميوس خيران ، ثم خلفه اخوه اذبتة الكبير الذى يتحدث عنه الأولف هنا انظر تفصيل تلريخ اذبئة الكبير مع تصحيح لبعض الوقائع التى ذكرها المؤلف فى : جواد على ، تلزيخ العرب تبل الأسلام ، حـ ٣ ص ٨٦ وما بعدها

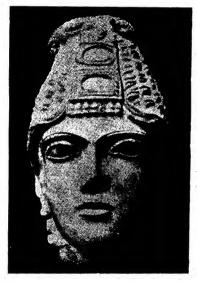

تبثال لراس اهراة من تعمر

يالفوا اشباه تلك السيادة البدوية . وكان في جند زينوبيا جم غفير من الروم ، فالتقت جنودها بجنود اورليان في الطاكية وجمع ، وتراجعت

مغلوبة . لكنها كتبت الى اورليان تقول انها لم تخسر من رجالها احدا . لأن الذين قتلوا في المدارك انما هم الروم ، فاهاج قولها اهل مدالن النسام ، فتكاتفوا وتغانوا في نصرة اورليان ، خوفا من تقلب رجال زينوبيا ، وهم عرب جفاة اهل بادنة ، فيستنبذون بهم

وما اشبه حال بنى اذبتة فى تدمر ببنى البة بالشام بعد ذلك باربعة قرف ، وكلاهما عرب اهل تجارة ، وعلى كل قرم منهما أمير له نفوذ على حرب الحادية ، استمان بهم فى تابعد سلطته . وكان آل اذبتة قاموا والدواة الروبانية لم تبلغ المنفذ الذى وصلت البه عند قيام الامويين . ومع ذلك فان زيوبيا ضيفت على أورليان بدهائها ، كلته تمكن أخيرا من حصار تدمر بنا بلاله من اللي تغريق كلمة العرب ، فلم تو زيوبيا خيرا سالفراد الى الغرب ، فلم تو زيوبيا خيرا سالفراد الى وصلها سالفرس ، فاقتص الروم اللوها حتى فيضوا عليها ، فخاف التدمريون واطلق مراح زيوبيا ، كلته فيم أورليان على خوائن المدينة ، وعفا من اطها طبائه بالمسابق ما ينائها في طبيور ، كما يعيش اهل السكينة من أرباب الماشات . ونهضت تدمر بعد طبيور ، كما يعيش اهل السكينة من أرباب الماشات . ونهضت تدمر بعد طبير ومدم أسوارها وقتل معلق سكانها هذه

وكانت زينوبيا غربية في اطوارها ، لم ينبغ طلها في النساء ، شجاعة ودهاء وشدة ، فضلا عمر جمالها وهيبتها ، وكانت سيرتها اقرب الى سير الإسلال من سير النساء ، فلم تكن تركب في الاسخار غير الحل ، ويند ان تحصل في الهودج . وكانت تجالس قوادها وأموانها وتباحثهم وإذا جاداتهم نشتى ، ويبنهم وفود من مولى الفرس أو الالاين أو غيرها ما وقد شيرين شتى ، ويبنهم وفود من مولى الفرس أو الالاين أو غيرها ، وقد شيرين تشتى الدولة ، اذخات انها وهب اللات معها ، وعلها أفخر اللباس وعلى كنفها المسئمة القيمرية الارجوانية وعلى راسها التاج ، ولم يقف بين بديها فاجمعت في انوانها بعض شيوخ الحسيان ، وكانت الهم تدبير قسورها ، وإذا مشت في ساحة أمريا أطاعات أكاسرة ، وكانت قد تشبيت به ، وإذا مشت في ساحة أمريا أطاعات في الرواق الآني ذكره ، حفت بها وإذا مشت في ساحة أمريا أو وهي تتقدمهن وتورى بجمالهي

وكالت آذا استعرضت جندها في الميلاين بين بدى قصرها ، مرت المام الصفوف فوق جوادها ، وعليها لباس الحرب وعلى راسسها الحوزة الروطية ، مرصمة بالدر والجوهر وعلى غلالتها اهداب منسرجة بأسحال ارجوانية وقد جورت احدى ذواعها كما يشلل اليونان القداء ، وأخلاب تحرض جنودها على الصبر والشبات ، وتبت في نفوسهم روح الشجاعة ، فاذا راها الناس في ذلك الوقف حسيوها الهة من الآلهة العظام ، فضلا عن تفوقها في السياسة وسعاد الراى واللطف وصحة التوبية ، مما لم يسمع باجتماعه في امراة

#### الزباء وزينوبيا

وفي كتب العرب قصة بنسبونها الى امراة السمها « الزياء » بلكرون خبرها في مقدمة تاريخ المية عند الكلام عن جذيعة الابرش ، خلاصتها التن بخديمة قد كان لجديمة اخت السمها رفاض ، هويت شخصا من إماد كان جديمة قد اصطاعه بقال له علدى ، فواطاه على حيلة ديراها على جديمة حتى الذن بزواجها ، وهم سكران ، فاها صحا هرب عدى لحق به جديمه حتى الذن تغله ، وحملت رفاش وولدت غلاما ربته والبسته طوقا وسمته عمرا . ثم نقد الملام ، وتزعم العبر ان الجي اختطفته ، نم وجوه رجلان اتبا به الي جديمة فنوح به رفال لهما " « افترحا ما تشاهان » ، فالا ! « مناهما الم بنيت ويقينا » . وهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال : كندماني جذيمة من غالوا : وكان قد ملك الجزيرة وأعال لهما للقرات ومشارف الشام دبيل من المالقة بقال له عمرو بن الطابر بن حسان المصليق ، وحرث بينه وين

جليمة حروب النصر فيها جذيمة وقتل عموه المذكور . وكان لعموه بنت على مثل المهاو بنت على المؤود بنت على المؤود بنت على المؤود بنا المؤود بنت على المؤود مثل المؤود بنا المؤود بنا المؤود والمؤود والمؤود والمؤود وقلس و فاحد حتى النقم منها اخته وقلس حتى النقم منها خدم وقلس بالمؤود بنتها ، بان حمل الى حسنها رحوا في صدائق التجار ، أم خرجوا من المسادق وقتلوا الوراء والحلوا المدينة عنوة . وأما مماينة الوراء المؤود فقد قالوا انها المشيق بين الحالوقة وقرقيسيا على الفرات (۱) وقال الرباء والمؤود بنا همائة على الفرات (۱) وقال الرباء عند بعن هذا الفرات (۱) وقال بنا خلود المؤود المدينة عنوة . وأما مماينة بنا خلال والمؤود الدينة عنوة . وأما مماينة بنا خلال والمؤود المؤود بنا همائاً للمؤود المؤود بنا همائاً للمؤود بنا همائاً للمؤود بنا همائاً للمؤود بنا همائاً للمؤود بنا عديد بعن المؤود بنا في تدمر بنا همائاً للمؤود بنا وتعميناً بنا من المؤود بنا المؤود بنا المؤود بنا المؤود بنا في تدمر بنا المؤود المؤود بنا المؤود بنا

هذه خلاصة مارواه العرب (۱) من حديث الزباء ، وللباحثين منافشات في هل الزباء هذه هي زينوبيا ملكة تفسر ، ام هي غيرها ؟ ومعن برى انها غيرها المستشرق الانجليزي ردهومي وله فرذلك رسالة ضافية (۱) وللابسسستيان رنوفال المسوعي رسالة جريلة الفائدة في زينوبيا او الزباء ، نشرت تباعا في السنة الاولى من المشرق ، اما رابنا فلا يساعد المقام على تفصيله ، وأنها ا

<sup>(</sup>۱۱) ياقوت ٦٠ه ج ٤

<sup>(7)</sup> الاغانى ٨٢ ج 1 وابن الاتم ١٤ ج 1 وابن خلدون ٢٦١ ج ٢ وابو الفداء ٧٣ ج ١

Were Zenubia & Zebba'u Identical لمسا (7)

نقول ... بناء على ما ذكرناه في مقدمة هذا الكتاب من آفات الاخبار ... ان القصة في اصلها واحدة ، وقد تشوهت بالانتقال على الالسنة (﴿)

# هل التدمريون عوب ؟

يقال في التعمويين من حيث اصلهم ما قبل في النبطيين ؛ والمسابهة شعيدة بين المدين وبين سكانها من أكثر الوجود . فإن بيونات الشافة الا وقائدوا هناك ق تعمر عرب ؛ أصلهم من البادية من بقابا المعالقة (ا) وقائدوا هناك للتجارة ، فظهوا على اهل المدن بما كانوا فيه من خضوفة المداوة وعلم إلهمة وكر النفس ، وتعرجوا في مناصب الدولة حتى صادوا ملوكا ، إتضادوا الحة الشام وهي حينلة الارامية للمخابرات الرسعة والتعوين ، كما الخطاها التبطيرت ، ولكن السمادهم وطبائهم، وسائر احوالهم تعلى على عربيتهم . وفي لفتهم الآرامية صبقة عربية (ا) نفني بقايا الاعراب في اواخر عربيتهم . في لفتهم الآرامية صبقة عربية (ا) نفني بقايا الاعراب في اواخر

#### آثار تدمر

وقد وقف المنتجون على آثار تعمر قبل وقوقهم على آثار الآبساط ، ووصفوا هيائلها وضاروجها وتعاليها في القرن الثامن عمر ، وأشهر من زارها ووصف آثارها الفلسوف فولمي الفرنسي في أواسط القرن المذّكود ؟ ولمه في ذلك كلام نلسفي مشهور ، تم زارها سواه ووصفوها وصوروا شاباها – رابك احم تلك البقابا :

اولا : هيكل التنمس او هيكل بعل ، وهو مربع الشكل طول كلّ ضلع من اضلاعه . ٤٧ قدما ، وحيط به سور علوه سبعون قدما ، وقيه من الاساطين الضخمة الباقية الى الآن ما يزيد على مائة اسطوانة ، صغو م منظمة في اروقة على قدمها تقوش بوناتية : وبظل ان عدد هذه الاهملة في الاصل بزيد على . . اسطوانة

<sup>(</sup>فه انظر من الزياد الاب سباستیان وتوفاقانی معطة المشرق: 3 فرنوبيلوفعر و السنة الاول ( ۱۸۱۸ ) ج. ۲۰ می ۲۰ و دا بلویه و موقف البحث فی الاحداد العالم من المسرق وقد المنوب فیه الوقاق کل منظم من نوبویا » و اراض ۱۱ و العام واطف الدیان کا من مواد نریباز الونینجانت الدیان الوقائی می ۱۲ و ما بلویا فرقت قسیل واقع من مواد نریباز الوزینجانت الدیان الوقائی می الاجو دالیة

Ency. Brit. Art. Semitic Languages (7)

النيا : الرواق الاعظم . وهو من عجالب تلمر ، بيدا على مائنى متر من المبكل المدكور . وكان الرواق في اصل بنائه بنالف من شارع اوسط وسامين وابنيه على طول المدينة من الجنوب السرقى الى الشيال الفرين . ووسافة ذلك نحو . ٣٥٥ قدما ، وعدد السلطين نحو . ١٥٥ قدما ، وعدد المسلطين نحو . ١٥٥ قدما أو قدم قدما الرقعاع الاسطوانة من موقفها الرقعاع الاسطوانة من موقفها الرقعاع الاسطوانة من موقفها

الله: المدافن . وهي غربية النكل كالابراج المنطلة ، يربد مددها ضلى مائة مدفر ، تختلف من مدافن سائر المدائن ، وهي مغرقة حول المدينة . يتالف المدفن من أربع طبقات ، علوها تعاون قدما وعرضها للاثون قدما ، كه باب خاص بدخون مته إلى الطبقات وحول المدينة سرو لا تزال آثارة بأبية ، وغير ذلك معا يطول شرحه

### لفة آثار تدمر وكتابتها

واكتشفوا على تلك الآثار نقوشا كتابية هي من تنوعات القلم الآرامي ، سموها القلم التدمري وقراوها ــ وهذا مثال منها :

- י הקעד בציבער ראיבער דובער על דו בער ביו בער ביו בער היובער
  - י מלצעא נצפת ביא ובגא גבת בלא
- + גבא גובר גבור לא גרע גער גע דו גאלאיא
- 1 メロトロ くはらんメンドースドメド スーカイイユ 2525!!
  - نطقه بالحروف العربية سطرا سطرا :
  - 1 ... صلمت سفطمیا بنت زبای نهیرتا وزدقتا
  - ۲ ــ ملـکتا سفطمیوا زبدا رب حیلا
  - ۳ ـ ربا وزبای رب حیلا دی تدمور قرطسطوا
    - ٤ اقليم لمرتهون بيرخ أب دى شنة ٨٢ه (١)
      - ترجمته باللغة العربية سطرا :
      - ا سائمتال سبتميا بنت زباى الجليلة والتقية
         ۱ المستخالين زبدا القائد
        - ٣ \_ الاعظم وزياى قائد تدم الفخيم
- ٤ ـ تصباه لسيدتهما في شهر آب سنة ٨٦٥ (من التاريخ السلوقي)

تلك النفوش ال التنفلين بقراءة آثار تدمر الكونت ديفوجيه ، وهو بقسم 
تلك النفوش الو الكتابات الى اربعة جعاميم ، الاول : تقوض بدائيسة على 
قواعد الاساطين ، النائي : قنوش قبيرة على المائي ، واقدم كتابة 
قواعد الاساطين ، النائي : قنوش ميياء على المائي ، واقدم كتابة 
قراوها حتى الان رجوها منقوشة على غير بالريخة سنة ؟ ، م من التاريخ 
السلوقي ، وهي تقابل السنة السليمة قبل الميلاد ، وقراوا علم التياريخ 
المسلوقي ، وهرا معلى المسلوقية قبل الميلاد ، وقراوا علم التياريخ 
المسلوقية ، وهو احدث تاريخ بهاه الدولة لإنها السنائية 
المسلود ( ١٨٨ - وبين هادي التاريخين كنه من الآلار المتقوشة ، ومسلما 
شقطت فيها ، وبين هادي التاريخين كمن والآلار المتقوشة ، ومسلما 
التاريخية والسياسية والإنج ( ١٤ ١٣٧ م) في عهد بينا بن خيران 
الذي . . . من تعريفة الفرائب وشروط جمعها ، وهي كتابة مطولة تدخل 
فر مائة سد بحنايا الترجة قال نائيا بن خيران بابن عبر في مائة الموافقة تدخل 
فر مائة سدائيا بحدة الدائية ، ومراحد حجمعها ، وهي كتابة مطولة تدخل 
فر مائة سدائيا بحدة الدائية ، ومائة الموائب وشروط جمعها ، وهي كتابة مطولة تدخل 
فر مائة سدائيا حجة الدائية ، وحداثيا المعروفة .

#### تمدن تدمر

"كانت تدمر مركز التجارة والسياسة في الدرق الروماني وما بليه » فكانوا يحملون من جريرة العرب النصب والجزع واليتسب واللبان والمصبخ والصبر وهود الند ، ويستجليون من العراق لاليء البحرين ، ويحملون من من والذي نقر السند وصواحل كرومندل أنواع النسوجات الذي يتاجر بها الى بوصا الحمل بالله الشاف اللاد ويستحضون من أقامي الغند القرنقل ، والمهرر الصيني ، والنيل ، والفولا ؛ والعرب ما المنافئ والمحاب ، والابوس . وكانت علمه الاستان تأتيم من طريق الربر . أما ما كان بردهم من طريق المرح . والشافر على المستوعات الله من المستوعات المنافز المستوعات المنافز المستوعات المنافز ما المنافز المنافز المستوعات المنافز ما المنافز ما المنافز على المستوعات المنافز المنافز عالم بالمستوعات المنافز عالى المستوعات المنافز عالى المنافز على المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى يعمل أبي ومرمة وحما من المنافز على المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى المنافز عالى المنافز المنافز

وكانت النجارة في العالم القديم بين الشرق والغرب تسير في طريقين : الاول في البحر الاحمر الى مصر والاسكندرية ، والآخر من خليج العجم فيادية الشام الى مصر • فالتجارة البرية كانت قبل الميلاد وبعيدة تنسسيد

Cooke, 313 (1)

بط بق بطرا ، فلما سقطت في اوائل القرن الثاني للميلاد تحولت الى تدمر كما تقدم . وكانت النجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير في طرق مرصوفة ؛ ولها محطات للرَّاحَّة وقلاعٌ فضلا عن القوآفل . وامأ مرَّ جِهَةِ الغَرِاتَ فلم يكن فيها شيء مَّن ذلكَ . وكان لتدمَّر فأَلدة مضاَّعفة من تلك التحارة ، لانهم كانوا يكتسبون المرابحة بالبيع والشراء ، ويتقاضون على ما يمر بهم ضريبة معينة

اذا وقفت على اطلال تدمر ، ونظرت الى بقاياها وانقاض هياكلها وقصورها واروقتها ، ورجعت بخيالك الى سابق نجدها ، تصورت الناس بروحون وتحيُّمون في شوارعها المحفوفة بالاساطين والاروقة ، بين ابديهم أحمال السلع من المنسوجات والمصنوعات والحاصلات ، من الزيت والحنطة والعنب والتين والخمر ، والاطّياب والعطور ، والرقيق المُحمولُ من مصر وأسيا الصفري ، وآلناس بتزاحمون تتحاك مناكبهم وتنداس أقدامهم ، وفيهم اليهودي والارمني والرومي والسباي ، أو الحميري والنبطي والبدوي ، وقد علا صياح الباعة أو السماسرة المزائدة أو الساومة

ويؤخذ من استنطاق الآثار أن التدمريين كانوا طبقتين ، مثل سائر سكان المدنُّ أَنَّى تَلْكُ الاعصر : طبقة الخاصة، وطُبْقة العامة · وكَانت خاصةالتدمريين عبارة عَن بيوتات قليلة ، هم اصحاب الثروة والنفوذ ، يقيمون في القصور الفخمة وحوَّلُهم جمهور الامة من الفقراء والسَّمَالُ ، يأوون أَلَى أَكُواحُ صغيرةٌ ۥ وهياتهم الآجتماعية مع تاثير التمدن الروماني عليها ما زالت شرقية



تقود زينوبيا ووهب اللات

وللدولة الندمرية نقود بشكل نقود الاسكندرية ، عليها كتابة وصور . وفي الشكل مثالان منها ، الاول نقد زينوبيا على أحد وجهيه صورة رأسها وكتفيها وحول الصبورة اسمهما بالاحرف اليوثانية هكذا السبتميما زينوبيا ، ، وعلى الوجه الآخر صورة أخرى • والنقد الآخر عليه صــــورة راس وهب اللات واسمه ولقبه

## امم متفرقة

#### فى شمال بلاد العرب

لو لم يخلف النبطون والتمويون آثارا منقوشة بالحرف الآرامي ، الذي التبسون والتمويون آثاراً منقوشة بالحرف الأسات الجبار مئات من التبسون المنات تغير مئات من النبطة الخيارة على علمه التبدين القديم ، على ان بمشها ذكره اليونان في وصف جغرافية بلاد المرب ، والبعض الآخرجاد ذكره عرضا في اثناء الكلام عن الدول الاخرى، ووردت اسعاد بعض الامم العربية في فيحلة ما فتحه الاشوريون والحاصريون من بلاد العرب ، سندترك وافي كلاحات و بلا المتوادي من المحالة المرب ، سندترك وافي كلاحات و بلا عنها دير من على الحجاز و لا تعرب فالدور عن من حدود مصر ونسير شرقا الي تعرب المتحدد من ونسير شرقا الي المرب الاسم العربية الذي يقون انه حرف عنه :

| Saracene    | ( السراسين ) | الشم قبون |
|-------------|--------------|-----------|
| Dai accino  |              | الشر فيون |
| Sakanitae   | ( سكانيته )  | السكون    |
| Oaditae     | ( واديته )   | عاد ؟     |
| Laenitae    | (ليانيته)    | لحيان     |
| Chaulothaei | ( خولوتایه ) | بنو خالد  |
| Zamarini    | ( سمارینی )  | شمر       |

وغيرها. وليس لهذه القبائل اخبار تستحق الذكر؛ الا ماقد بجري، عرضا الكلام عن قبيلة السراسين ، والكلام عن قبيلة السراسين ، ومعى التاليق التيزيز في الوليان المجرورة سينا وورادها شرقا. واصل مثلة الاسم يجهول ، وظن بعضهم انه تحريف «الشرقين» في العربية، وقال المتالية والله المتالية المسحر اوبين أو السرافيين أو الشركة اوغيرهم . وقال اشتهر هذا الاسم عند الويان ، حتى اطاقوه على كل سكان جزيرة العرب

ومن اخبار السراسين عند اليونان اللم كانوا لا يشكرن عن ماجعة حدود مصر مند القدء ، والدولة الرماية لم تكن تستطيع كف الأهم لا معاهدات عقدتها معهم تدل على ضعفها عن مناواهم وشسورهم بدلك الضعف . وافقتي في أواسط القرن الرابع للبيلاد ان ملكهم مات فخلفته امراته واسعها مارقة ، وقد حدة هذا اللقظاء أسسا لما الساما أما المنواد مو مؤلد الحيرة (۱) \_ فحلت مارية فضيها من قود الماهلمة ، وحملت برحالها على فلسطين وسوريا ، واستوات على مدينة بطرا ، وبعمت شعار معمر على فلسطين وسوريا ، واستوات على مدينة بطرا ، وبعمت شعار معمر على فلسطين وسوريا ، فانسطر الاميراطور نالانس الى تجديد الماهدة على فلسطين الروز السورس ، فانسطر الاميراطور نالانس الى تجديد الماهدة

<sup>(</sup>۱) ابن الآلي 100 ج (ا

بشروط أوفق للمهاجمين، وكان بين السراسين جماعة كبيرة من المسيحيين، ولذلك كان في جملة تلك الشروط أن يكون لهم اسقف خاص يكنيستهم، فسلول لها استفا اسمه موسى ، واصبح اولئك العرب بعد هذا العهد. حلفاء المصرين يتصرونهم على أعدائهم (ا)

وفي خذ من الامعان في تاريخ الملكة الرومانية الشرقية ، ان مدن سوريا كثيراً ما دخلت في سلطة العرب ، ولا سيما المدن القريبة من البادنة ، مثل جمعس وجماه والشام والرجا ، فضلا عن حدن حوران والباقد وغيرهما . والمقد وغيره من المدن الإل الميلاد ، كانت حمص في حوزة دولة حريبة ، وغيرها من مدن الشام في حوزة دول اخرى من السماء كوفي ما يكون كليس معامل المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين على المسلمين المسلم

# غزو المصريين بلاد العرب من سنة ١٧٠٠ الى سنة ١٦٦ ق. م

اقدم من غزا بلاد العرب من الدول المجاورة المعربون، واول من فعل ذلك من مو من الدولة الناسة عشرة ومتقد مصر من دولة العمالةة الناساس، فانه بعد أن أخرجهم من القطرالها والمطجورة الناساس، فانه بعد أن أخرجهم من القطرالهامي هادهم الواصطجورة سينا، نحوسنة ١٧٠٠ ق.م، نم أضطر الى الرجوع لو دهجمات الاليوبيين والنوبين عن بلاده، أي وكات بلاد العرب وسائر المقرق خلل وقد إلى المعالقة جهولة عند المعربين، كما كاتت أواصل أونيها عند الهم الاجهال الوسطي من الامم المتعدنة في بابل وفيتينية وقيهما، كان استبداد المعالقة حولة علم المتعدنة في بابل وفيتينية وقيهما، كان استبداد المعالقة حولة طبورة على المتعدن المعالقة عرف والمتعدن من الامم المتعدنة على المتعدنة والمتعدن على المتعدنة وما بين التهرين. وحكم على بلاده المتعدن المعدن المتعدن المتعدنة المعانية المعدن غليهم من السامين عرب (الشامو) المدين كانه على المد المتي قامح المتعدنة على معرف ألم على المعدنة المتي فتصها على بلاده الميدة المتعدن المتعدن عرب (الشامو) المدين كانه المتعدن التي فتحها على بلاده الميدة تقوض تقتمها حموطمى وذكر فيها السلد التي فتحها

Dussaud, 10 & 11 (f)

Sharpe, 11, 293 (1) Brugsch, 1, 284 (1)

والفنائم التى حطها . ومن جملة البلاد المفتوحة ما بين النهربن وخيتا ( بلاد الحنين) ومنغاد ( شنعاد ) ولينان وقبرص وفينيقية وعرب التسامس ولوذم ( اللاوذيون ) . فضلا عن القوائم التى ذكر فيها ما فتحه من بلاد النوبة والحبسة وما وراهما ، وعدتها جميعا 231 عدينة ()

وضهم رعسيس الثالث مراامائلة المرتبئ، وهو اكتر الفرامنة المالا في المسلم، واستة . ١٦ قبل في المسلاح، وهو اختر عظما الفرامنة . وكانت مصر لما تولاها في فسنك واضلح خلوائية والمسلم المنافذة بن أن والمالا المنافذة التي كانت تعدد حصر بواصلح داخلية المن المنافذة بن المولية التي كان المنافذة المنافذة بن الارتباد المنافذة المنافذة والموامل والارض القامة وإيلان المنافذة والموامل والارض القامة وإلان المنافذة والموامل والارض القامة والمنافذة الرئيسي بين عصر واقعي الشرق ، ولم يتن له بد من توطيع المنافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة النافذة منافذة المنافذة المنافذة النافذة منافذة النافذة منافذة النافذة منافذة النافذة المنافذة النافذة منافذة النافذة والها طولاً المنافذة النافذة والها طولاً المنافذة النافذة والها طولاً المنافذة النافذة والها طولاً على المنافذة النافذة والها طولاً على المنافذة النافذة والها طولة المنافذة ال

## غزو الاشوريين بلاد العرب

#### من سنة ٩٠. الى سنة ٦٥٢ ق. م

لما استولى الاشوريون على بابل توجهت مطامعهم الى بلاد العرب ، وغية في الفنائم والتماما للعمادن الثمينة ، لاشتهار تلك البلاد يومشمة بعناجم اللحمب كما سنبينة في فصل خاص . أما الملوك الاشوريون اللمبن تقرو بلاد العرب أو فتحوها فهم :

إلى تفلات بلاسر : هو اول من حمل عليها منهم ، وبعرف بتفلات بلاسر الثانى . فراها في القرن الناسع فيلما السلام ، فواها و تبلغ من الدوب ما يقلود مصل عليها ملكة اسمها موريا ، فاساب قبيلة من الدوب على حدود مصر عليها ملكة اسمها مصر » وظل بعضهم بأنها قبيلة السرامين التي ذكرنا حربها مع مصر » لايا كيرا مكان الرس بين الحادثين بزير على مل بلام الملكة ، وأقام مكناها برجلا من خاصته على بلام الملكة ، وأقام مكناها برجلا من خاصته المدين الموادين بريا من ويسام الميان المناسعة على بلاسر الملكة ، وأقام مكناها برجلا من خاصته المدين المدينة المدين المدينة المدينة



سرجون الثاني ملك اشور بيده الصولجان.

(۲) سرجون : ويعرف يسرجون الثاني (حكم منسئة ۷۲۲ ــ ۵-۷۰ق.م)
 واتفق في آيام هذا الملك أن العرب في أعالي الحجاز غزوا السامرة ونهبوها ؛
 وكانت في حماية الاشوريين ، فعمل سرجون على الانتقام بالشدة والعنف ؛

وعزم على اكتساح بلاد العرب كلها ، فأوغل فيها سنة 3/0 ق.م ، حتى قطع البوادى الى أقصى البلاد العامرة ، دهو أول من بغ الى هناك من الفاتعين . وذرق وجلة القبائل التى اخضاها أو الملاك الملان ضرب عليهم الجزية : تمود ، ويتعمر السباى ، وشحسية ملكة العرب - لعلها من خلائف حبيبة التى تقدم ذرها . وهذا نمن قوله على القرميدة (بج) كما قراوها ، فيعة ان كر توجه في الشام ومصر وبلاد العرب قال :

 « وضعت الجزية على فرعون ملك مصر ، وشهسية ملكة العرب (عربي ) ويتعمر السباي ( او يتعمر السبايين ) ، واخذت حاصلات الذهب من حيالهم والحيول والجمال »

# وقال في قرميدة أخرى :

أن قبائل ثمود وعباديد مرسمان وخيابا من قبائل العرب سكان البادية
 الذين لم يصل خبرهم الى حكيم ولا عالم ولم يدفعوا الجزية لاحد قبلى ؟
 كل هذه آلامم غلتها باسم أشور ألهى ونقلت بقاياها إلى سامرنا » (١)

 (چ) أى طوبة من اللبن ، وكانوا بتقشون كتابتهم على الطوب الذيء ثم بحرقونه في الناو أو بدمونه حتى بجف

Glaser 112 & 317 3 Clay, 336-338 (1)

(٣) سنحاريب (٧٠٥ \_ ٧٠١ ق.م) وولي سنحاريب بعد سرجون ، وله وقائم وفتوح في الشام وفلسطين وغيرهما مذكورة في الكتاب القدس.. وقد وقفوا في آثار بابل على ما يؤيد ذلك بقرميدة اسطوانية مسدسية الجوانب ، ذكر فيها فتوحه في ارض الجيثيين وصيدا وقبرص وارواد ومواب وأَدُومُ وعسمُقلان وغيرِها ، حتى بلغ ألى اعمماله في غربي بلاد العرب وشماليها اي حوالي جزيرة سينا ، وهي من اقدم بلاد العرب عمرانا ، فكان من حملة البلاد التي حاربها مالوق \_ او مالوكا التي تقدم ذكرها \_ وتمناء ، ذكر انه حاصرها وفصل حربه في غزوة بهوذا وامتدح شجاعة المرب الذين نصروا تلك الأمم عليه (١)

(٤) اسرحدون ( ٦٨١ - ٦٦٨ ق.م ) واقتفى اسرحدون اثر أسلافه في الفتوح ، فحارب مصر وفينيقية ، وصور نفسه نقود ترهاكة ملك مصر وبعل ملك صور بحبل ، ونقش اعماله على صور تختلفة . وبعد أن ذكر م به بمصر وصور وقبرص ، فصل فتوجه في الشام ، فذكر أسم كل بلدُّ ومُلْكُها ، وأوغل في بلاد العرب . وبين البلاد التي فتحها هناك بلد سماه « بازو » ، قال أنه في أقصى المعمورة وراء البادية ، قطع اليه ٩٠ ميلا في بيداء تكثر فيها ربح السموم ، و ٧٠ ميلا في ارض عامرة ، ولم بيق وداء ذَلِكَ غير آلجيال ، وَالمُظنُونَ أَنَّهُ يَعْنَى البحرين أو ما يَجاورُها ، وهُو أُولُ مَن بلغ الى هناك من ملوك اشور . وذكر أن قصبة بلاد البازو تدعى «يديع» ، تحكمها ملك اسمه « لبلا » ، فأخضعه لسلطانه (٢)

وحاء في حملة أخبار فتوحه مدن اكتسحها في اليمامة وأخضع ملوكها ، وهم : قيس ملك فدل ، واكبر ملك النبط ، ومعن سأق ملك مجلان ، ويافع ملك ديخر ، وخسس ملك قحطمة وغم هم (٢)

(٥) اشور بانيبال ( ٦٦٨ - ٦٠٥ ق.م ) غزا قبيلة من العرب كانت قد اعانت عدوا نازعه الملك واميرها اسمه ويتحة : له طفاء من قبائل العرب ، منهم ناتان ملك النبطيين ، ويوتحا بن حزايل ملك قيدار (أي عرب شمالي الجزيرة ) ، فجرت معارك كبيرة ما بين الفرات وخليج العجم الى الشيام ، فغنبهم الاشوريون واستولوا على ادوم وبطرا ومواب ، وآخر معركة جرت في مكان اسمه خوخورونا قرب دمشيق ، انهزم فيه العرب وقبض الانسوريون على الاميرين الللين نصرا عندوهم ، وحمناوهما ألى نينوي و قتلوهما على مراى من الناس (٤)

(٦) فبوخذنصر (٦.٥ – ٦٢٥ ق.م) كل ما تقدم ذكره من فتوح الاجانب في جزيرة العرب لم يعرفه مؤرخو العرب ، ولا ذُكْرُوا شيئًا منه في كتبهم

Library of Universal History, I.179 (1) Clay, 343 Rawlinson II, 493 (t) Glaser Geo, II. 5.

(4)

أو أوردوه في أخبارهم ، الا نبوخلينصر هذا .. وهم يسمونه بختنصر .. فقد ذكروا أنه حارب معد بن عدنان ، وهذا قولهم : « وسار بختنص الى معد ، فَلَقَّى جموع العرب فقاتلهم وهزمهم واكثر فيهم ، وسار اني الحجاز. فجمع عدنان العرب ، والنقى هو وبختنصر في ذات عرق ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، فأنهزم عدنان وتبعه بختنصر الى حصون هناك ، واجتمع عليه العرب . وخندق كل وأحد من الفريقين على نفسه واصحابه ، فكمن بختنصر كمينا ... وهو أول كمين عمل ... وأخذتهم السيوف ، فنادوا بالويل ، ونهى عدنان عن بختنصر ، وبختنصر عن عدنان ، وافترقا » (١)

ولم يعشر المنقبون في الآثار على ما يؤيد ذلك ، واما يروسوس مؤرخ الكلدان فقد ذكر في كتابه أن بختنصر حارب العرب وغزا بلادهم (٢)

## غزو الفرس وغيرهم بلاد المرب

# القرس

قد رايت في ما تقدم ، أن جزيرة العرب ... مما يلي العراق ... اصبحت من القرن التاسع قبل الميلاد مسرحا للوك اشور ، يكتسحها الواحد بعد الآخر ، وقبائلها تؤدَّى الجزية ولو مؤقتاً على غير نظام . فلما انتقلت السُّور الى حكم الفرس على يد قورش ، دخل جيرانها العرب في ما دخلت فــه ، فَكَانُوا يُؤْدُونَ الْجَزِيةَ لَلْفُرسُ مِنْ بِخُورِهُمْ وَلَبَّانِهُمْ ، كُلُّ سَنَّةَ الفَّ وَزَنَّة (٢) . والذلك لما حمل قمبية على مصر ، كان العرب عونا له على المصربين ، لَعَدُونَ لَهُ المَاءَ فِي البَادِيةُ (٤) . ولما حمل الفرسُ على اليونان كانت العرب فَى جَمِلَةُ تَلَكَ الْحَمِلَةُ بِابْلِهِم واحمالهم ، وجَمَلُوهُم فِي التُؤخرةُ السَّلَا تَجْفُلُ الجمال فيضطرب الجيش (٥)

ثم تبدلت الاحوال ، فشق العرب عصا الطاعة على الفرس ، وطمعوا في الحروج الى بلاد فارس من البحرين ، في ايام سابور ذي الأكتاف \_ وكان صفيراً فاستضعفوه \_ فسار منهم جمع غفير من عبد القيس ، عبروا خليج العجم الى بلاد فارس وسواحل أردشير قره ، وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعانشهم ، وغلبت أباد على سواد العراق ، واكثروا من الغساد فيها ، فمكثواً حينًا لا نفزوهم أحد ، فلما كبر سابور واشتد ساعده ، اوقع في اولئك العرب ، وقتل واسر ، وقطع الخليج الى البحرين (١) والسمامة والقطيف من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم الى العرب ، رقتل من وجده منهم . ووصل الى الاحساء والقطيف ، وشرع بقتل ولا

Rawlinson III. 490 (Y)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثي ۱۱۷ ج ا

<sup>(</sup>٤) هيرودوتس ١٩٧ (۱۳) هيرودولس ۲۳۷ . (۱) ابن الاثم ۱۷۲ م ۱

<sup>(</sup>ھ) ھرودولس ۲۷)

يقبل فداء ، وورد المنتقر باليمامة ، وبه اناس من تعيم وبكر بن واثل وعيد مناتهم المناتهم الاجتماع وكذلك سبل اليلماء ، وسفك بها . ولم يعر بعاء للعرب الافروه ، ولا يشر الاطها . ثم علف على ديل بديل يكن وريسة ، فيما بين معلكة فارس ومعلكة الروم في الجزيرة ، وسلا ينزع يكن الموب فالم أن أو المنات ال

## الروم

اما اليونان فقد رابت انهم حاولوا فتح بلاد العرب رام يظفروا ، او نوى احدهم ولم يشرع ـ كما اصاب الاسكندر الكبير - فقد ذكروا انه كان عارضا على فتحها فعاجة الموت . والروسان لم يطعموا فيها الا ايام وقد نركز الجرما في كلاستا عن دولة الآباط (يها)

#### \*\*\*

فترى مما تقدم أن لدرب الحياز وما يليه تلريخا طولا ؛ لم بعرفة العرب ولا ذكروه في كتيم . وآلت حروبهم طبعا الى اختسلاطهم بالاهم بالاهم المالجورة ، وتروع بضعه الحل المجاورة ، وتروع بضعه أهل الخضر ـ خاتهم في كل زمان حافزل بعضهم في دقت جاء في تالون القرب أو وتجاول البيض الاخراء من يعن المجاورات إلى بلاد فارم ، فقد جاء في تالون المواصرة في المالجورة أن العرب لما راوا أضعف مصر بعد دولة الرعاصة ، وطبع الدول المالجورة فيها ؛ أخذوا بقدون الهاب المناطقة () منزار ما مغنها ويشافلونها ؛ كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة العمالية () منزاراً قطر وبشافلونها ؛ كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة العمالية () منزاراً قطر اليمن فالتمرة من العرب () المراحة المعالقة () منزاراً قطر اليمن فالتمرة من العرب () المراحة المعالقة من المعالقة المعالقة المعالقة المعالقة المعالقة المعالقة المعالة على المعالقة المع

 <sup>(</sup>۱) آبو القداء اه ج ۱ (۲) ابن خلدون ۱۹۹ ج ۱

<sup>(8)</sup> تركب هذه المصدول الثلاثة من ص.ب الن عام حاصراتها على ما فيها من متابعة يعضى طرقتها المراحة والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعاجمية والعربي والبايدي والبايدي والبايدي والبايدي والبايدي والبايدي والبريد والرحيدي والمراح فالرحيدة المراحة الحرب والقد المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة والمراحة وال



# الطبقة الثانية **دول اليمرا***) و الج***نوب**



# دول اليمن أو الجنوب

#### فدلكة جغرافية

يراد باليعن في التاريخ القديم ما يسعيه اليونان Arabia Felix بالطرق المرية السعية ؟ ولطها ترجعة « اليدن 6 من البركة » تكترة خيراتها بالنظر الى المدينة في الشعال ؟ كانهم يريدون بها بلاد العرب العالم الميتوب ويوحدها عندهم خليج العجم من الشرق » ويحر العرب من الجنوب » والبحر الاحمر من القرب وسعوفة خليج العرب . وأما من الشحال فتحدها المنابذ » وهي بادية الشام والعراق ، وبلاد العرب الصخرية ( بلاد يطر ا) بونخل في بلاد يطر ا) بونخل في بلاد يطر ا) عرونخل في بلاد اليوب عضرموت والشحر وهمان والعرف من والمدخر وهمان والعرف ومنان المنابذ ويعمل والاوران المرافزة والمدخر وهمان والدون ومنان المنابذ ويمان الإيلان والعربة ونبذ وغرها ( إلان المنابذ )

واختلفت اقسام بلاد اليمن واسعاء مدنها باختلاف الاعصر ، واكثر المدن المدنية التي و فطنها الوصال المدن المدن الذي و فطنها الوصال فاصحت بادية بلا ماء ولا عمارة ، وفيها يبحث المنغيرن عن اطلال مدانل الدول القديمة ، ومنها نقل اردنو وهاليني وجلادر وفيرهم نقوش المسند ، واستداوا بها على اخبارتك العصورا كالية ، معالم يذكر العرب ولا اليونان

اما الموب فيهون باليس الجزء الجنسين الشرقى من جزيرة الموب فقط الموب فيهون الموب في الموافقة للموب ومو يقسم عندم الى 8/ خلافا ذكرها اليمقوى كلها (١/ والمخلاف لمعنو عضائف الموب مخلاف شبوة ومخلاف مارب ومخالف المام والشهر مخالف المام والسعودل وذى رعين وجيشان ورداع ونمار والهان وحراز وهوزن وحضور واقيان وخولان وغيرها . وقد فصل الهمائي كل خلاف بقراه واوديد وجياله في كتابه لا صفة جزيرة الموب » على ما كانت عليه في ابامله في اوائل القرار الموبالهجرة الموب واوفاها . القرن الزابع للهجرة ، وهو اوقق المصادر عن جزيرة الموب واوفاها . القرن الزابع للهجرة ، وهو اوقق المصادر عن جزيرة الموب واوفاها . القرن الواسط القرن

روى ورد اسر البين في اللصوص السياخ القديمة : يمنان ريدت نوم أصل الله البين. وكان الاسم بطلق أول الارم على جزء من البين العالمية ، أو البين بطعومها عند المجز البين والإراضي من الدوب ، فقول اللموس ال بلوك ساوي رومان أسيحوا بمسوضهاي سيم جوداً مما مرى يميد لذك بالبين في روي جزار أن رويان من المنافقة على الجرد المجنوب العالمي من المنافقة على الجرد المجنوب العالمي من المنافقة على الجرد المجنوب العالمي منافقة على الجرد المجنوب المنافقة على المنافق



الثالث للهجرة . ومع ذلك فإن ما ذكره هؤلاء احدث كثيرا من التاريخ الذي نحق في صدده ؛ لأن مداره على مدن وقبائل ودول لم بيق غير أسمائها نحق في صدده ؛ لأن مداره على مدن وقبائل ودول لم بيق غير أسمائها اليوم باليمن والجوف وحضرموت وما وراءها . واشهر المدائن البعنية التي عامرت أو الموابق والموابق والموابق والموابق وضبوة وضباء وتربم وظفار وربدان وربيل والسوداء والبيضاء وحيان ومبخع فرغيرها ( انظر الحريطة الثانية من هذا الكتاب) ومعظم هذه البلاد تغربت قبل الاسلام ) ولم بيق إسائي ذكرها وروصف بعضها في السكام من عملاة اليس

# ما يقوله العرب عن دولة اليمن

ليس في تواريخ الامم اسقم من تاريخ العرب على الاجمال ، واليمن على المحال ، واليمن على المحاص . و وقد عالى سقمه وشعر باختلاطه وضعفه كل من هم بالكتابة فيه > حتى القدماء . فقد قال ابن خلدون : « وفي انساب التباهة تخليط فيه > حتى المحاسب عنها ومن الخبارها الا القليل » (ا) ولكننا عاملون على ايضاح ذلك وتحقيقه بقدر الامكان

<sup>(</sup>۱) ابن خليون 15 ج ۲

ينسب عرب اليمن الى يعرب بن قعطان ، ومعر فون بالعرب المتورية وهي البائدة . ويزم مؤرخو العرب المائية الميائية من العرب العاربة وهي البائدة . ويزم مؤرخو العرب أن بني قعطان لما نزلوا اليمن كان فيها بقية من العرب العاربة ، والعرفة فيهم ، والقعطانيون يومثلة بعيدون عن رتبة الملك الوزن في النائع بسوق اليه الترف والنشارة ، فنشمت في أرض الفشاء فصائلهم وتعددت اخذاهم وعصائرهم ونما عددهم وكل أخواتهم من المعاقفة في المتحدد الخذاهم وكانت المعاقفة فيها مؤال يعدون عرفم ، وكانت العدولة بما استجدوا خلق الدولة بما استخداد أخلق الدولة بما استخداد أخلق الدولة بما المنائع مؤلد المدولة لمينة تحطان مصائم عيم المعاقبة ومه بتحيد المنائع مؤلد المدولة بني التحدون من عياه قومه بتحيد المنائل المدولة بني وخطان على المحياز ؛ وعاد بن قعطان على عامل الحجاز ؟ وعاد بن قعطان على عمان - « مكل الأسخر ، ومعان بن قعطان على عمان . « مكل الأرابيه عي و تعطان على الحجاز ؟ وعاد بن قعطان على عمان - « مكل اذكر البيه عن » (ال

وذكروا بعده ابنه بتحب بن يعرب ، ويعده ابنه عبد شمس وهو سا ، زعموا أنه سمى بدلك لكرة سبب وانه هو اللاى بني السد الشهر فى أرض مارب . وخلف سبأ المكور عدة أولاد ، أشهوم حمير وكهلان ، ولما مان سبأ خلفه ابنه حمير مؤسس دولة حمير . وهي عندهم طبقتان ، الملالي والبناية . ومول حمير اختلاف أعد عددهم وعصوم وتواليم ، ولكنهم افغتوا فى أن آخرهم « الحارث الرائش » وهو أول النباسة ، وما عام المورد الرائش : 
حمير والحارث الرائش :

| السعودى                                             | ابن خلدون                                                              | ابو القداء                                                                                                   | الضيدة الحميرية                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمير<br>كهلان<br>أبو مالك<br>جبار بن غالب<br>الخارث | حمير<br>واثل<br>السكسك<br>يعفر<br>النعمان<br>ذو رياش<br>اشمع<br>الخارث | حمير وائل السكسك وائل في معفر وياش التمان الشمان شمااد الشمان لقمان في الماد الماد المارس المارس وائل المارس | حمير<br>الهميسع<br>زهير<br>غربب<br>القوث<br>واثل<br>عبد شمس<br>زهير الصوار<br>ذو اتس<br>عمرو |

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۲۷ ج ۲

القصيمة العبيرية ابو القداء ابن خلدون المسعودى المطاط

القليص سدد

الحارس الرائش (عد)

(ﷺ لم يعد أحد يأخد بهذه القوائم النبي رواها الاخباريونواثبنها مؤرخو العرب فيكتبهم، وقد ذهب جواد على الى أن سبأ أو شبأ اسم لقنعب لا لرجل وأن هذا الشعب كان يحكم تأجية صغيرة من اليمني ، تم اتسع شيئا فشيئا ، وعرض كذلك للروايات المعتلفة التي تروى عنملكة سب وديارتها لسلبمان علمه السلام ، وعرض لارا، الباحثين في هذا الدخيه عروخاصة كما رو في التوراة من تفاصيل عززيارتها لسليمان ، وذكر ما انتهى آليه نفر من العلماء من ان ملكة س هده كانت أميرة أمارة صغيرة شمالي جزيرة العرب ، وذكر ما يرويه الاحباش من أن يستهمالمالك من سلالة سليمان وزوجته ملكة شبأ ويسمونها و ماقدة ، وما يذكره يوسف اليهودي مزان ملكة شبأ التردهبت السليمان كانت ملكة الحبشة وحصر ٠ هذا وقد ذكر القرآن الكريم زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام دون أن يذكر اسمها ، ولكن المسرين ذهبوا الى أن اسمها بلقيس وانها من بات التبابعة ، ثم ختم دراسته المستفيضة بقوله : ﴿ لَقَدْ بِدَلَّ حَكَامَ سَبَّا ٱلقَانِهِم مِ ارا ، فيمد أن كان قدماؤهم يلقبون انفسهم بلقب دمكرت سباء تلقب من جاء بمدهم حواليسنة - ٦٥ الميلاد أو قبل ذلك بقليل بلقب ﴿ مَلَكَةُ صِبًّا ﴾ • • • ثم أبدل خَلفــــاؤهم هذا اللقب في منة ١١٥ ق٠م وفضلوا علية لقب ملك سيا وذي ربدان ، وحوالي منة ٣٠٠ ميلادية تلقيملوكي سأ وذي وبدان دلقب حديد هو ١ ملك ستأراد ريدان وحضرموت وبهنت وأعبرانها طويم وتهمتم ٤ أي ٥ ملك مسأوذو ربدان وحضرمون وبهنان ٥ البهر ٥ وأعرابها في الحمال وتهاية، وتمثل هذم الإلقاب أدوارا في تأريخ سبأ ء

انظر : تاريخ العرب قبل الاصلام ، ج ۲ ص ۱۰۰ ـ ۷-۱ ای اس سبا کانت فی اول أهرها امارة او مشیخة صغیرة ، ثم اخلت تنسم شیئا فشینا حتی

شملت اليمن كله وحضرموت وتهامة وقد فسر جواد على لقب المكرب الذي تلقب به أصحاب سبأ في أول أمرهم بأنه المترب من

الالمة ، أو الخارِّ من الالهة والتألَّى ، وقال أن هُولاه الحِكَام كأنوا كهانًا وهمَّ يَسْبَهون«القَضَاءة ملوك الدرالين الاول - وكانت عاصبتهم الاولى مرواح بين صنعاء وبار و وقد ذكر أصحاء سببة عشر مكريا استقى أصحاءهم من التصوصي التي عشر عليها الباحثون،

راسي بن استانها أي نصب أسناء طول سبا التي الزياء طرقرة الرباء و ارازدها جرس بن استانها أي بعدم أسناء طولها جرس بن استانها في والمواجعة والمنافعة وينظما وينظما وينظم المرسان المستعداء الاستعداء الاستعداء المستعداء الاستعداء الاستعداء الاستعداء المستعداء الاستعداء المستعداء الاستعداء المستعداء المنظما الاستعداء والمستعداء المستعداء الم

التي نفون منه نموب \_ نمشك واسمه وورجه هيميته الرحة. وفي ذلك اللهد إيضا أصاحت مراح الماسة القديدة ، واتجه الاهتبام كله نحو العاصبة العديدة عارب ، واتخذ أصحابها لقب لهواني مارب وذو ريفان ، وفي عهد الكرب « كرب ال » وإذلام عزا ملوك سبا مبلكة معين وقضوا عليها وضعوها الى بلادهم وضعوا اليها كذلك بلاد - ...

روني عهد المكرب « كرب الى وتر » تراي أصحاب سبأ لقب مكرب سبأ وسموا انفسهم ملوك سأ -

رجوالي سنة ٣٠٠ ميلادية استولى ملوك سبأ على ذو ريفان وأصبح لقبهم الرسمى ملوك سنا ذو ربفائ

'انظر : جواد علی ، نفس الصدر ، ج ۲ ص ۱۰۰ – ۲۱۲

ولو راجعت أخبار دولة حمير في سائر ما كتبه المؤرخون لما وجدت اثنين متفقين في عددهم واسمائهم وتعاقبهم ، ويقول حمزة الإصفهائي أن يبن حميرُ والحارث الرائش ١٥ أباً . أما أخبارُ هَذَّه الدُّولَة فهي أكثر تعقيدًا واختلاطًا من اسماء ملوكها ، ويقولون أنها كانت قبل الحارث الرائشي شطرين ، يحكم احدهما في سيا والآخر في حضرموت ، فلما ظهر الحارث المذكور فتم البلدين حميعا وتبعوه ، ولذلك سمى تبعا (١) . وهو أول التمانعة (عد)

### التبايعة عند العرب

والتبابعة عند العرب أولهم الحارث الرائش وآخرهم ذو جدن ، حكم بعد ذي نواس الذي غلبه الإحباش واخذوا اليمن منه . وعندهم سن حدول اسمائهم وسنى حكمهم عن حمزة الاصفهاني:

| اسم الملك          | مدة الحكم  | اسم اللك           | مدة الحكم |
|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| اسعد ابو کرب       | 17-        | الحارس الرائش      | 170       |
| حسان بن تبع        | ٧.         | ابرهة ذو المنار    | 174       |
| عمرو بن تبع        | 7.5        | افریقس بن ابرهة    | 371       |
| عبيد كلال          | <b>Y</b> { | العبد ذو الاذعار   | 40        |
| تبع بن حسان        | ٧٨         | هداد بن شراجيل     | ٧٥        |
| مرآئد بن عبيد      | ٤١         | بلقيس بنت هداد     | ۲.        |
| وليعة بن مرثد      | **         | ناشر ينعم          | ۸٥        |
| أبرهة بن الصباح    | • • •      | شمر يرعش           | 77        |
| صهبان بن محرث      | 10         | أبو مالك }         | ٥٥        |
| حسان بنءمروبن تبع  | ٧٥         | تبع بن الاقرن      | ٥٣        |
| ذو شناتر           | 77         | ذو جيشان           | ٧.        |
| ذو نواس            | ٧.         | الاقرن بن أبي مالك | 771       |
| ذوجدن آخر التتابعة | A          | كليكوب             | 40        |
|                    |            |                    |           |

<sup>(</sup>۱) حمزة ۱۲٤

<sup>( )</sup> عرف ملوك حسر عند العرب بالتبايعة ، جمع تبع ، وورد ذكر تبع في القرآن الكريم ( سورة المنيان ، آية ٣٧ ) وذكر الإخباريون أن تبع كان راجلا من حسير فتع العيرة وغرب رَحْدِقْنَدُ ، وذهب بعضهم الْي أنه نبي وَأَنْ أَوْلَ الْتِبَابِعَةُ اسْعَدُ أَبُو كُرِبُ \* وَذَكُرُوا أَنَّهُ أُولُ مَنْ كسا البيت ، وذكروا أيضا أن تبع لقب ملوك حبر مثلكسرى للقرس وقيصر للروم، ولايسمى تبع الا أذا كانت له حمير وحشرموت ، وقبل سبأ أيضاً ، وأذا لم كُنْ له مانان فلا يسمى تبعاً . ولَّهُ لَا يَ كَلِيهَ تَهِم في نَصُوص السند ، لأنَّ ملوك حبير كانوا يلقبون فيها باللوك ، ولهذا يرى المستشاقين أن تُبع هو بتع اسم قبيلة بهمدان • وأول ملوك سباً وذو ريدان وخرمسسوت ويمنات هو الملك شمر بهرعش تامن التبابعة الواردين في قائمة حمزة الاصفهاني التي أوردها

أنظر : جواد على ، العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ١٣٦ - ١٣٨

رَهُهُ) لا تَوْرِيد أَبِعات الْأَثْرِيينَ ومَا قرأُوهُ من نَصُوص هذه الملومات التي أوردها مؤرخبو العرب عن التباسة ملول حسر ولم يجدوا من أسماء مؤلاء الملول ألا للرأ قليل مثل شمر بهرعه

## فتع الاحباش اليمن حسب رواية العرب

وبلى التبابعة في اليمن الاحباش ، دعاهم الى فتحها رجل من اليمن المسلمة في النبان انتقاما من ذي نواس ، لاته اضطهد نصارى نجران مرفيهم ، فضط ماحب الجنبة على اليمن بسبيين الفا من الرجال ، فقر ذو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه ، فخلفه ذو جدن فللره البغا ، والنبا ، والنبا من القلبة ، فالله الألبال ، وطله يكسوه أمنا الله المنابل ، وطله يكسوه أمنا المنابل ، فلك جبشه بالطي الألبال ، وطله يكسوه المن ابنه واساء معاملة اليمنيين ، فلهب سبف بن ذي بون ابن احد ماوكم المنابل ، فلهب سبف بن ذي بون ابن احد ماوكم المنابل ، فله والسبان معه جندا اخرج الاحباض من المنابل منابلة المنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل بالمنابل المنابل المناب

وقد جمع اخبار هذه الدولة نشوان بن سميد الحميرى ، من اهل القرن الحاسس للهجرة ، في تصيية تعرف بالتصبية الحميرية ، اتى فيها على عتمدة في بضمة إليت حكية (دهلة ) مالها التذكير بشناء الدنيا ومصيد كل شيء الى البوار ، بلى ذلك ابراد اشتلة من الدول الضخمة التى افتاها الزمان كماد وتعود ، حتى يصل الى دولة حيى ، فيلكر تحصال فيصوب الزمان كماد وتعود ، حتى يصل الى دولة حيى ، فيلكر تحصال فيصوب من بعده من التبابعة والأدراء والاقبال وغيرهم ، في نحو ١٣٥ بيتا ، فسنها خلاصة اخبارهم المقاطنا شيرها لطولها ، فمن اراد الاطلاع عليها فسنها خلاصة المنابا () ( چه)

ما الذى حرقه الاخباريون الى شعر برعش وبالبريستيم اللى حرقه الاخباريون الى المربع والله الله ويقاه المربع الميا إلى الامر الدم و وقعه بواله على الى الساء فواد اللول يا ياسم يعتم كان يحكم حوال سنة ياسم يعمر من رفيح وصم بن منه وادان الكليمي ، وذكر أن ياسم يعتم كان يحكم حوال سنة 177 ميلادي ، وأن الحرب كان قائد قر إليانه بين الهيماليين والسيرين ، ومن الواضع أن ما يسبع الاخباريون أن ياسم من قدع وصلت الى حدود العين واللسطنطينية لهيم سعيح ، لا ماكام يوافز ميا ، ولا ويقال وضاءون وبينات

. ٧ ٢٠ تمكر التصوص شبيا عما حدث من أواخر أيام شمر يهرعتن وسنة ٣٤٠ ميلادية ، وهي السنة التي غزا الاحبات البين فيها ، وظلوا يعكمونها الى تحو ٢٧٨ ميلادية انظر : جواد على ، نفس المرجع ، ج ٣ ص ١٣٦ - ١٤٦

Himjarische Kasideh, Von Kremer, Leipzig, 1865 (1)

 (ه) تناول جواد على فى كتابه: تاريخ العرب قبل الاسلام (ج ٢٠٠٠ وما يليها) مسألق علاقة الاحباش باليمن والتصرائية واليهودية فى جنوبى الجزيرة وأتى على كل الارادالتي أوردها الدئماء فى ذلك بتلصيل كامل، ونحن نوود خلاصة ذلك فيما يلى:

\_ من العلماء من يفحمه الى أن أسل الاحباش من جنوبي البربرة. حاجرة الى الصدية الإطريقية لاحباب كثيرة . منها استياده البريشين على سواطن بلاد العرب المترقية . ومن خلال العلماء موطرة في كان الاجباش في العراق في الاجباش في العربية . - ان انقط البرياء بوقائل مسئلة الوجباشري أو الاجباش من العربية سعر وسواطن الربايا الطاقطي. وعلى منافق الرحمة الاجتماض المبينة الموم تقسل جنوب معر وسواطن الربايا الطاقطي. هذه خلاصة تاريخ اليمن في كتب العرب ، واذا قابلت بين رواياتهم رايت إختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا . فهم مختلفون في اسماء الملوك والتبابعة ،

البحر الاحر والمحيط الهندى جنوبى بلاد العرب، وهى تقابل لفظ كوش الوارد فالتوراة،
 ما ينال على أن الاتصال كان وتيقا من قديم الزمان بين النسوب التى تسكن مفه النواحى

٢ ـ ان أصل الأحياس الخين عابروا بر جنوبي جيرة العرب الى افريقية في سعروف على الا يعرف على وب التعديد كان أرض ه جيست ١ في جزيرة العرب ، والوضح الذي الحرب الاجتريبين الى مروا باب المعدد - وروى حمول JEDPED الاستعادة القدمة أهي الحرب الاجتريبين الى العبنى الهجريبين ، يدليل تقارب اللهجة الحضرية اللعبية المبيسة في المبيد بالمنة المحمدة المناسبة على المبيدات المحمدة اللهبية المبيسة في

و \_ بلهم جلاز إلى أن الجيش علمورا إلى الرفيقة بين مستم ۳۷ و ۲۷۸ جلاته علاية ، ويرى ميل الرفيقة بين مستم الله ويلان المان في عهد ملكين من طرف المجنى همستاه (الإسهينة ، وإلى الاستم ويلغة المستم وحسير ويرمان إن يشب بلغب علمات الحديم وحسير ويرمان إنجيبة وسلم ولياء وسيم والبخة وضير • وكان مركز الفولة في الحدود ، أي أن ما خلل المناز درياما من بلاد المركز النا إلى المنا خلل المناز درياما من بلاد المركز النا المناز المركز المولة في الحدود ، أي أن ما خلل المناز درياما من بلاد المركز الناز المناز المركز الناز المركز المولة في الحدود ، أي أن ما خلل المناز درياما من بلاد المركز الناز المركز المولة في المناز المركز المولة في المركز المولة في المستمر المركز المولة في المركز ا

٢ \_ وحوالى سنة ٢٧٨ قام زعيم عربى اسمه ٩ ملك كرب يهادى ٩ بطرد الاحباش من اليمن واتضا ملكا عربيا ، وتقب بلك صبا وقر ريفان وضغرون ويعنات ، وخلفه أبناه أبو كرب اسمت و دا آمر أين ، وكانوا يعبدون الها يسمى قر صدوى أى اله السماء ، ولوحث أن بلاد إلين أبنت تسير بعد ذلك تحو ديالة التوجيد

الين اجتمع تسير بدرت ملا موان الروب ٧ ـ برى المستشرقون ان أبا كرب أسعد هو أسعد كامل تبح، الذي يرى الانجاريون اله أول من تهود من ملوك البعن ، وليس لدينا دليل على ذلك ، والثابت أن هذا الملك كان يتعبد لاله يسمى ذو مسود أو اله السساء

 ٨ ـ وكانت لهؤلاء الملوك جبيعا عناية بمجموعة السدود التي تعرف بسد مارب ، وأول أخبار نسيعها عن تصلفه حوالى صنة ١٥٠٠ أو ١٥١ ميلادية في عهد الملك شرخبيل يعفر ، فاستمان بالحبريين وقبائل خضرموت لاصلاح الصدوع

و. كانت عاصمة مها هدية مارب حتى نهاية الرن الثالث للبيلاد، ترجلت معلها معينظفار روي خلار أن نبع ملية مينظفار ويرى خلار أن نبع ملية المرت الول للبيلاد ، وأن سببه صمية هريخ الول خلال المرت الموسلة المرت المرت

١١ ـ ولا يشكر مؤرخو الرومان ان ملك حبير .. عندما خزا الاحباش البسن - كان يهــوديا وركتفي بروكوبيوس بالقول بان النياشي كان تصرائيا ، ويلغه ان المعيرين كانوا بضغهادين السادى ويضاوتهم . وللك أرسل أسطولا امتول على أرض خبي واقام عليها علكا حبيل المتات تعرائيا ، وذكر ان بنيد الحبيرين كانوا بأني الهدوية ، أما يقيتم نكانوا وتبيزعلي شعب. وقى تنابعهم ، وفى مدد حكمهم ، وفى سير المتناهير منهم ، واكثره مبالغ فيه ، ومصد كله المغلقاتي ، كتقديرهم مدد حكم التباهد الاول التر من خصسمائة سنة ، غير حكم تميع بين الافرن واسعد أبو كرب . وقولهم مثلا أن أفريقس بن ابرهة غزا أرض الشوب ، وبن مدينة افريقية ، وساق البربر اليها من أرض كنمان ، وابعد المفار في تلك البالاد الي أقصى الصعران . وأن ضعر يوغش غزا المبترق ، فدوخ خراسان ، البلاد الي أقصى الصعران . وأن ضعر يوغش غزا المبترق ، فدوخ خراسان ، أسلم المه ، هداما ما بناه شعر يرغش لسيده النسمى » . وهدم مدنية الصعد ابر كرب غزا الصين والتول (١) وغير ذلك مما يخالف المناهد ، على أنه لايخلو من حقيقة لابد لنا من استخراجها ، ولا بكون ذلك الما بالقابلة بينها وبين مصادر تاريخية غير عربية او فراءة الالمر البابقية

#### ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن

لم يخصص اليونان ولا سواهم من أمم التاريخ كتبا في تاريخ اليمن أو

بي الهيلينيين أما الرواية الحبشية فتفحيال أن معظم أهل سبأ كانوا وثلبين ، وأن بعضهم كالوا يهودا ، وإن اليهودية وخلت اليمن بعد تشتت اليهود عقب قفســـاء الرومان على دولة اسرائيل ومم الإمبراطور ثيتوس لمبد سليبان في أورشليم ، والقهوم أن اليهـــودية وخلت اليمن عن طريق المجاز

١٣ \_ أما التصرابة قلم تدخل البن منظريق واحد، 9 وانا دخلتها مزالبر والبحر «دخلتها من الر والبحر «دخلتها من المر من ديار الشام فالعجاز فالبن ، ومن العراق إلحاء مع القوائل التجارية للمستمرة التي كانت بين البن والعراق ، ودخلتها من البحر بواسعة السفن البونائية والرمائيسة .
ودخلتها كذلك مع الإصادر الذين تصروا أحفا في الذن الرابر للميلاد »

<sup>71</sup> \_ وقد قامت بين اليهودية والتصرائية منافسة في اليسن ، وانتصرت اليهودية بتولى ذي تراس اليهودي المعرض ، وقعه المسلمية كتابان الوزائل والمريان دعينانوس دومندوس ، وقعه المسلمية هز تواس التصارى ، فكان ذلك صبية في غزو الاجهائي للبعض منة 78 علم المراكبة

<sup>11. -</sup> واقام الاسجادى ارجمة العبيرى حاكما عن البين» وكان تصراباً » ثم انتشاف برمة المساوية على المواحة العبيرة الوطال فيضع المراحة ، واحمل أوهمة خواهم على الرمة أخم على الرمة أخم المواحة على المواحة على المواحة على المواحة على المواحة على المواحة على المواحة المواحة والمواحة المواحة ال

١٥ ــ وقد ظل سلطان الاحباش على البين حتى ثار عليهم سيف بن ذى بزن وحرر بلاده ٠
 منهم . واستمان بالفرس ، منا ادى ال غزوهم البين على ما هو معرون

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۵۳ ج ۲

غيره من بلاد العرب. ، ولكنهم ذكروها عرضا الناء كلامهم عن الجغرافية العامة أو الرحلات او غيها ، وقد اشرنا الى ذلك فى كلامنا عن مصادد تاريخ العرب . واكثر كتاب اليونان ذكرا البلاد العرب سترابون وبلينيوس ويطلبعوس ، وصاحب كتاب « القواف حول البحر الاريترى » ذكر كل متهم مدنا أو امعا أو احوالا اخرى من احوال بلاد اليمن ، مضها يوافق ما ذكره العرب وبعضه يخالفه ، وذكروا مدنا وامعا لم يعرفها العرب ، اى اتها لم ترد فى تواريخهم أو جغرفتهم ، وهده اهم الأهم العربية التى تكرة ما اليونان فى القسم الجنوبي من جزيرة العرب :

| الأسم اليوناني ما يقابله في العربية                                                                                | ما يقابله في العربية                                                                  | الاسم اليونانى                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Omanitae العمانيون Sapharitae التفاريون التي ذكروها هناك : المقاريون Mariaba مارب Sabotta شيوه Carnus القرن Nascus | المينيون<br>السبآيون<br>الحميريون ومن<br>الحضرميون<br>الجبائيون<br>القريون<br>القريون | Minael<br>Sabaei<br>Homeritae<br>Chatramotitae<br>Gebanitae<br>Gerraei<br>Catabani |

وذكروا الطرق النجارية ، ووصفوا الاحوال الاجتماعية ، مما سنائي عليه في محله . فترى بين ما ذكره اليونان من الأمم او المدن امما او مدنا لم يذكرها المرب ، او ذكروها عرضا بلا اهمية ، واليونان يقدمونها على الهم ما ذكره العرب ، فالسحبابون مسلا لم يعرف العرب عنهم شيئا يستحق الدكر ، والمعينيون لم يعرفهم العرب مطلقا وهم عند اليونان امة عليمة ذات تجارة واصلة وشان كبير ، ومثلهم القربون والجبائيون . واعتبر ذلك في المدن ابضا ، فان مارب لم يذكرها العرب الا في عرض الكلام عن سدها وانفجاره ، وكذلك مدن شبوة والقرن ونشق وهي من اهم مدن المين في ابان مجدما

على أن الأمم والمدن التي تفرد اليونان بذكرها ، لم يستطع العلماء المربية ، الا المستغير قون تعيين أماكتها ، ومعرفة ما يقابلها من الاسماء العربية ، الا بعد استنطاق الآثار بتوالى التنقيب وقراءة الحلط السند المعرف بالمحيري، وقد لغ عدد ما اتشتفوه من التقوش في جنوبي بلاد العرب ، وحملوه أو حملة أسورة لها المنبن نقو من منته : وعلمه أسماء اللمين نقله م منذار ما نقله كل منهم :

| اسم الرحالة                      | عدد النقوة |
|----------------------------------|------------|
| ادورد <b>جلاند</b>               | 1.77       |
| يوسفهاليفي اكثرها عنالمينيين     | TAT.       |
| يوليوس اوبتن اكثرها عن المعينيين | 71         |
| توماس ارنو                       | 10         |
| آخرون                            | 1.41       |
| (علاء) (الحملة)                  | 1.77       |

قاذا اخرج من هذا العدد النسخ التي جات مكرة ومددها نحو. ه؟ ، فالباقي . ١٦٥ انقشا اصليا . وقد توصلوا بالتنقيب الى اكتشافه ما مناصحة المينيين ، ونشق والقرن \_ أو القرنة \_ وضيرة وظفار وغيها . والمنتفزا منذا اخرى ، لم يعرفها «قرضو العرب ولا ذكرها البرنان ، وانما قرادا اسمامها على الآثار واكتشفوا اطلالها بين الرمال . وعرفوا ممالك برطوكا وأخيادا لم يرد لها ذكر في التاريخ العربي ولا الياباني . ونحن باسطون فيما يلي ما وصلتا اليه ، بعد الإطلاع على ماكتبه العرب واليونان ، رما اكتشبه المقرب ما ساطن الين واحافيها واطلالها ، وما جاء من رما اكتشبه المرب واليونان ،

#### تمهيد في اصل حكومات اليمن

كانت اليمن في اقدم ازمانها واصل نظامها تقسم الى محافد (جمع محفه) ،
والمحفد الى قصور ، والقصر كالحصن او القلمة يحيط به سور ، ويقيم
فيه نمينغ او امير او وجيه ، تحف به الاموان والحاشية والحلام ، كما كانت
مكومات بابل قديما على ما بيناه في كلامنا عن دولة حمورايي . وهو يشبه
نظام الانطاع في الاجيال الوسطي باوريا . وبرف صاحب الحملد او القصر
بلفظ « ذن » اى صاحب ؛ يضاف الى اسم المحفد فيقال : « ذو عمدان »
بلفظ « ذن » اى صاحب ؛ يضاف الى اسم المحفد فيقال : « ذو عمدان »
الملقة من الحكام بالانواء او الذين ، وهم كالباريات او الهوردات في نظام
الانطاع . وكانت هذه المحافد عديدة ، كلل منها حكومة قائمة بنفسها ،
واشهر المحافد او القصور التى وصلت الينا اسماؤها : غيدان وتلفم

بهج، عثر البحاثون بعد ذلك على نصوص أخرى كثيرة ، وقد أشار أر معظمها جواد على في كتابه الإنف اللكر

وناعظ وصرواح وسلحين وظفار وشبام ويبنون وديام ويراقش ودوثان. وادياب وعمران وغيرها ، وبعض هذه القصور بقى الى ما بعد الاسلام 4. وذكره العرب ووصفوه ، كما سيجيء في كلامنا عن عمران البعن

وقد تجتمع عدة كافد يتولى شؤونها أمير واحد يسمى « قبسل » جمعه « أقبال » ، ورسمى بحجوع المحافد مع ما يلحقها من القرى والزارقي « غلاف » ، وهو كاكورة أو الرستاق او القضاء ، بحكمه قبل أو ملك مضغر ، ورنسب المخلاف الى آخر محافده ، أو الى المحفد الذي يقيم فيه اقبل أو الملك ، وقد يتحول القمر أو المحفد الى مدينة بعد ظهور الدولة » . وقد يبدل أسمه كما تحول قصر « ربدان » الى مدينة « ظفار » ، وسلحين . الى « مارب »

وكان الافيال بتغازون وبتنازون ؟ فيغير احدهم على جاره ؟ وربعا رجع عن غزوه لغير سبب . وقد اتسار الطبرى الى ما تقدم يقوله : « لم تركيم للوك اليمن نظام ؛ وإنها كان الرئيس منهم بكون ملكا على خلاف لايتجازون ، وان تجاوز بعضهم عن مخلوله بمسافة يسيرة ؟ من غير الاسرو الله و شأن لسلم على خلاف ربح ذلك الملك مي بالمبتغذيل العلها ؛ فإذا المدهم الطلب لم يكن لهم يغيرون على الدواحي باستغفال العلها ؛ فإذا المدهم الطلب لم يكن لهم نيات . وكذلك كان أمر طول المهن : غيرج احدهم من غلاقة بعض خوف الطلب زاحفا الى مكانة ، من غير أن يدين له احد من غير خلافه ؟ خ

وكان اكتر اشتغال الاذواء والافيال بالتجادة ، الرسط بلاد البدن بين الهند والمستقد والصوصال ومصر والنماء والمواق ، فكانو ينقلون التجارة . بعد طولها النجرية العرب بالقراط في طرق خاصة . بين هذه البداء بعد طولها النجرية العرب بالقراط في طرق خاصة . فيمد سلطته على جيزاته ورسمى تفحه ملكا ، وربيظ مملكة بحجل كغذه فيمينا على المسابع الملكة الدي كما تقم ، ويتواني المكتم في اعقابه واهله ، فيناق منهم دوراة بطول بقاؤها أو يقمر ، ويتواني المكتم في اعقابه واهله ، فيناق منهم دوراة بطول بقاؤها أو يقمر ، ويتواني المكتم في من خاص حسب الملكة الدينة على دول / لم يصلنا من أخبارها الارتوال . فتناسا على هذه الإنهاء تعاد من دول المواتب منها الا دولة حير . والذي بلغنا خبره من دول المين بنا لدينا من أسباب العلم في الكتب أو الآلار حتى الآن . تلاث

<sup>(</sup>۱) الطبري نقله ابن خلدون ۸ه ج ۲

# كدولة المعينية

تنبه العلماء الى هذه الدولة مما ذكره اليونان عنها ، قال استرابون في كلامه عن بلاد اليمن : « يشمل القسم الجنوبي من حزيرة العرب أربعة شعوب : المينيون Minnei وعاصمهم قرنا ، والسسبائيون Sabaei وعاصمتهم مارب ، والقتابيون Catabani وعاصمتهم تمناء ، والحضر موتيون ، وعاصمتهم شبوة ، • وذكر في مكان آخر ان المعينيين يحملون التجارة الى بطرا مدينة الإنباط (١) ، وذكر بلينيوس أن المينيين يقيمون في بلاد كثيرةم أَلْفَابُ وَٱلاغْرَاسُ ، وذكرهمَ ايضًا ذَيْوَنيسيوسَ وَبَطَّلْيَمُوسَ وَاطْرُوا سَلطَتُهُمْمُ وسعة تجارتهم . ولم يكن العلماء يعرفون «معين» ولا اكتشفوا انقاضها ، م . فذهب بعضهم الى أن المراد بلفظ Minaei المنائيون نسبة الى منى بقرب ء مكة . وقال أخرون غير ذلك ، حتى وفق المستشرق هاليفي الى ارتباد للاد الجوف الجنوبي في شرقي صنعاء ، واكتشيف انقاض معين ، وقرأ السمها م عليها بالمسند ، وبجانبها برآقش ، فتوجهت الانظار اليها . وبلغت النقوش,م الكتابية التي اكتشفها هاليفي في سفرته، الى بلاد الجوف وحدها ٣٠٣، نقوش : ٧٦ نقشا في معين نفسها ، ١٥٤ في برآفش بالقرب منها ؛ و ٧٠ في ء السوداء ــ وهي القرن في الآثار وكارنا أو قارنا عند اليونان . وكشف مدينة نشق ، وهي ناسكوس Nascus عند اليونان ، وتسميها العرب الآن م البيضاء . فذهب هاليفي - ووافقه جلازر وغيره - أن معين هي البلد التي تنسب اليها تلك الامة ، وهم المعينيون ، وان هذه المدن التي اكتشفها . هاليغي في الجوف مدن معينية ، ولا سيما براقش واسمها على انقاضها « يُشِيلَ » . وَيُؤْيِد ذلك ورود اسم معين وبراقش معا في جملة ما حفظه العرب من اسماء المحافد في الجوف . قال الهمداني في كتاب الإكليل : « تحافد الَّيْمَنِ بِرَاقْشُ وَمَعَيْنُ ، وَهُمَا بَاسْفُلُ جَوْفُ الرَّحْبُ مَقْتَبَلْنَانَ ، فَعَمَيْن بين مدينة نشان وبين درب شراقة » . وفيها يقول مالك بن حربم الدلاني :

ونحمى الجيوف مادامت معين باسيفله مقيابلة عرادا

إلما براقش فقائمة في أصل جبل هيلان ، قال فروة بن مسيك :

معین الملك من بین البنینا وانعم أخوتی وبنی أبینا احل بحابر جدى عطيف! وملكنا براقش دون أعلى

وقال علقمة :

وقد اسوا براقش حين اسوا ببلقمة ومنبسط انيـق وحلوا من معين حين حلوا لعزهم لدى الفج العميق (١)

وقرا هالبغى فيما اكتشفه من الآثار كثيرا من اسماء ملوك هذه الدولة وآلهتها وعادات اهلها وفيم ذلك ، حتى لم يبق شك فى أن المعينيين ينسبون الى هذا المسكان ، وهو الرأى المعول عليه الآن

#### ملوك ممين

لم يذكر اليونان شبئا عن ملوك هذه الدولة ، ولا اوردوا اسماءهم . ولكن المنقبين في الآثار وقفوا على اسماء كثير منهم ٢٠ وبلغ عدد المؤلد الذين يشورا على اسمائهم في اتقاض الجوف بعين وغيما ٢٦ ملكا ، يشترك كل بشمة منهم في اسم واحد ، ويتميزون بعضهم عن يعض بالالقاب ، اذ كان لمل كهم نموت نفخيم ، مثل قولنا الماؤرى ، والمفاتع ، والناصر ، والمنتصر، ونحو ذلك . وهذه اسماؤهم الابية مرتبة حسب تشابهها :

| يدع (ريام)           | حفن بن اب   | (بدون لقب)       | ب يدع     |
|----------------------|-------------|------------------|-----------|
| بن يشع كرب           | حفن صديق    | شيع (اي المنقذ)  | ب بدع     |
| ، اليفع باسر         | حفن ریام بر | ريام زاى السامى) | ب يدع     |
| (بدون لقب)           |             | (بدون لقب)       | ليفع      |
| صديق                 | يثع ايل     | بفیس (أی الشهیر) | ليفع      |
| ريام                 | يثع ايل     | بأسر راى السعيد) | اليفغ     |
| صديق                 | خال کرب     | بثيع (أي المنقذ) | اليفع     |
| اليفع ريام           | موقعثت بن   | ريام (ای السامی) | اليفع     |
| بن اليفع يثيع        | معدی کرب    | بثيع (اي المنقذ) | وقه الل   |
| بن يشع ايل ريام      | تبع کرب     | نبط              | وقه اللّ  |
| بن أبو كرب           | ا ام يشع    | صدىق (أي الصادف) | وقه اللّ  |
|                      | ا ابو کرب   | ريام (اي السامي) | وقه الل   |
| (الجملة ٢٦ ملكا) (٢) | إيثع كرب    | يدع (بدون لقب)   | حفن بن اب |
|                      |             |                  | . 0. 0    |

وقد وجد الاستاذ مولر \_ بعد درس النقوش الممينية \_ ان الحكومة في ملده الليولة كانت وراثية تنتقل من الاب الى الابر ، وقد يتولى الاثنان معا. وان ملوك هده الدولة كانوا بعرفون في صدرها الاول بقب همزواد، ، كما كان ملوك سبا في اوائل دولتهم يسمون ه مكرب » ، ولعل همذير اللقبين ينضمنان معنى الكهانة فضلا عن الحكومة ، فيكون المراد بقولهم « مزواد معين » حاكم معين وكاهنها ، قبل تحول الدولة الى الملك العضود ، مثل الباتيسي في بابل إيام الإمارات الصغرى

وامتد نفوذ المبنيين في ابان دولتهم الى شواطيء البحر المتوسسط ، وشواطيء خليج العجم ، وبحر العرب ) أنها شعلت كل جزيرة المدود ولا ينظم إنها كانت دولة حرب وفتح ، بل كانت دولة تجارة ، شل دولة القينية على شواطيء سوريا ، ودولة الانباط في بطرا ، واكثر دول البحر ، وكانت طرقها التجارية معندة في أواسط جزيرة العرب بين تلك البحور ، وإنشرت سيادتها ومستعمراتها شعالا الى أهالي الحجاز ، بدليل ما وقفوا عليه من التقوش المبنية في العلاء قرب وادى القرى ، وفي الصفا وفي حوران وغيرها ، وسناني على ذلك في كلامنا عن التجارة ،

ومع كثرة النقوش المعينية التى عثروا عليها وقواوها ؛ ليس ثمة أثر تاريخى يساعد على تنسيق حوادتها أو ميدا أمرها ، على أنهم استدلوا على قدم عهدها بالاسباب التى تقدم ذكرها ، ووقد أمن تنشى الرى قرأه جلائر ردق ... () إن السيابين أفنو المهينين يوم كان مؤك السبابين لإبرالون يقبون « مكرب » (ا، والقاهر أنهم غليوهم على دولتهم ، وظل القوم يتماطون اعمالهم التجارية ، فقد جاء ذكرهم مع القريين في أواسط القرن التاتي قبل الميلاد ، والسبابون بوصلة في ابان دولتهم (۱)

ويرى الاستاذ مولر ان كارنا ــ او قرنا التي ذكر استرابون انها قصبة المينيين ــ هي عاصمتها الحديثة ، وان معين هي عاصمتها القديمة (٢)

ولفة المعينين كثيرة الشبه باللغة السيابة ( لفة حمير / وحروفها واحدة تقريباً كتابا شخطف عنها اختلافا وأضحا في ضمير الملكر الفائب ؟ فاته في المهينية « السين » بدل الهاء في السيابة وسائر اللفات السامية الإ المبابلة والحبضية

## اصل العينيين

المشهور في تاريخ العرب أن دول اليمن ــ بعد القبائل البائدة ــ ترجع إنسابها إلى قحطان ، فاذا صح هلا على دولتى سبا وحمير فانه لا يصح على دولة معين ، لانها أقدم كثيراً من بنى قحطان ، وقد جاد كر الممينية في صغر الاخبار الثانى ٢٦ عدد ٧ حيث يقول : « واعانه الله أعزيا) على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجواد بعل وعلى المعونيين». ويظهر أنهم

Muller, Burg. II, 58 (7) Claser, Geo. II, 10 (7) Glaser, Geo. II, 451(1)

اقدم من ذلك كثيراً ؟ لانهم عنروا على امة يهذا الاسم ، ذكرت في اقدم الخلال بين اخبار ترام سين سنة .077 ق.م على نصب عليه تنوض مسيارية جاء فيها ان نرام سين حمل على معان في جريرة سيناً) ، وقوم ملكها معنيوم سالم ( الليم للتنوين في البابلية ) ، وانه اقتضا حجرة من جبالها حلها الل مدينة اكاد ، ونحت حجراً منها جهله نصبا نقش على على جلالها حلمة المناح في المناح خلال المناح المناح في المناح في المناح المناح في المناح المناح في المناح المناح في المناح في المناح المناح في المناح في المناح المناح في المناح المناح في المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح في المناح المناح المناح المناح في المناح ا

#### \*\*\*

وقد بتبادر الى اللحن أنهم الراد بقول المدين القدماء لا س » أو 
ه من » Age أوريدون بها أمة من النساسية وعالقية مصر في النسا 
استيلائهم على وادى النيل (؟) كما ظل يجلاز، واكتنا نستطل مما وقفنا 
عليه من أحوالهم الاجتماعية والسياسية واللدينية ، ومن أسماء وجالهم 
وآلهتهم ، أن أصاهم من عمالة العراق بدو الآراميين ، اللذي تكاوا في 
اعالى جزوة العرب قبل ظهور دولة حدورابي بعدة قرون ، فلما ظهرت 
مطار الحوال أجناهم ، كان المهينون في جملة القبال التي نافت حظا 
مطار الحوال الجناهم ، كان المهينون في جملة القبال التي نافت حظا 
دلك ، وتوعم القنهم بالخضارة وتخالطة السومريين – أو الآلاديين — 
وغيرهم من سكان بين النهرين الاصلين فلعب منها الاحواب ، ولم يظهر 
وغيرهم من سكان بين النهرين الاحلين فلعب منها الاحواب ، ولم يظهر 
المشارات الرسية كما نقدم ، ولكنه ظب كمنوظة بالتليد لاستخدامها في 
المخاورات المستعدالها في لفة التكلم

فلما ذهبت دولة العرب في العراق ، نوح المعينون في جعلة القيائل التي نوحت ، وقد تعودت الحضارة قلم بعد يطلب لها التجول في البادية ، قالمست مقرا تقيم فيه ، فنزلت اليس وتوطنت بلوف ، وحالت القصور و والمحافد ، على مثال ما عرفته في بابل . وتعاطى رجالها التجارة معلا بما تقضيه طبيعة الإقليم ، واضطروا ألى الكتابة لندون حساباتهم التجارية أو المخابرات السياسية ، فاقتبسوا الإبجدية الفينقية يم اسمولة استعمائاته وقرب تناولها بالنسبة الى العرف المسمارى ، فقووا بها لفتهم ، وهى في بتوالى الإجبال ، حتى معارت ألى العرف المستدارى مكان الإبجابية بتوالى الإجبال ، حتى معارت ألى العرف المستد الشعود ، كما تولدت بتوالى الإجبال ، حتى معارت ألى العرف المستد الشعود ، كما تولدت التحديث مع ماطرا على حروفها من التنوع حتى اصبح لعضها عدة اشكال :

| شن     | c           | 1 ~ 4    |
|--------|-------------|----------|
| ٦      | <b>6</b> '  | {пво́ве  |
| ظ      | 444         | -) 00 nn |
| ٤      |             | ± x x    |
|        | 20000       | ٠ 12     |
| غ<br>ف | 4 +         | 2 75     |
| ن      | ,           | C 44     |
|        | •           | £ 44444  |
| 3      | 6 6 A A     | 2 Habn   |
| 3      | 1111        | э нинии  |
| •      | 3 B C C B C | .(><)(>  |
| ن      | 400         | 1,555    |
| ,      |             | 5 5 5 E  |
|        |             | ~ 4444   |
| ٠      |             |          |
| •      |             | 3 3 3 3  |
|        | - 1         | J 666    |
|        |             |          |

الابجدية العميرية أو العرف السند

وتنوعت اللغة أيضا ؛ جربا على ناصوس الارتقاء ، فزادت بعدا عن لفة 
بابل ، لكنها ما زالت تشترك معها في علامة خاصة دون مسائر اللغات 
السابحة ( الا الحيشية ) نعني بها «السين» ضعير الغائب ، فالها كذلك في 
البابلية أيضا ، فيقولون : « بيتس » في قولنا « بيته » . والسين الملاكورة 
البابلية أيضا ، فيقولون : « بيتس » في قولنا « بيته » . والسين الملاكورة 
دخيلة على الاصل السامى ، فلمل البابلين اقتبسوها من اللغة الطورانية 
( السومرية ) اذ لا وجود لها في سائر اللغات السامية الا العبشية ، كان 
الجمعية عموت في الاصل من فوم نزحوا اليها من معين او لسبب آخر

ربلل على اشتراك المعينين وبدو الإراميين في اصولهما أيضا بشبابه الاستاء في الاستين ، كما بيناء في كلامنا عن الاستاء المحبوراية . ويؤيد الشاشة الاستاء المجورات واسس الاعتقادات وطرق العبادة ، فأن الشبه كثير بين الدبانة المعينية وديانة بدو الاواميين سكان غربي النرات ومن تحضر منهم في اور الكالمانيين وحوان ، كما سنبينه مفصلا النرات ومن تحضر منهم في اور المحادية والموادية الموب القداء المحادية الموب المحادية الموب المحادية الموب المحادية الموب المحادية الموب المحادية المحادية الموب المحادية المحادية الموب المحادية ال

فللمينيون اذا صح انهم كانوا نحو الالف الرابع قبل الميلاد في جزيرة سينا ، فالارجح انهم جاءوا اليمن بعد نزولهم العراق واقتباسهم شيئة من تمدن السومريين أو البابليين وديانتهم ، مع وقوع التغيير في لسانهم. بتوالي الاجبال ، وسيأتي تفصيل ذلك عند كلامنا عن لفات المرب

فلما نزل المعينيون بلاد اليمن ساعدهم ذلك التمدن في التغلب على من كان فيها قبلهم ، وما لبثوا أن امتدت سيادتهم على معظم جزيرة العرب قبل قيام دولة سبًا باجيال . واختلف العلماء في تقدير عمر الآثار التي عثروا عليها في اطلال هذه الدولة ، فذهب جماعة الى انها نبدا بالقرن. الرابع عشر قبل الميلاد ، وقال آخرون بل من القرن السابع أو الثامن (١) \*

ووفق الباحثون في انقاض معين وغيرها من اطلال المعينيين الى العثور. على كثم من أسماء المأوك والمعبودات ، مما يؤيد أصلها الباطي

# الدولة السبئية (\*)

ذكر العرب سبأ ذكرا مبهما ، فقالوا أنه حكم 34) سنة ، ثم ملك بعده حمر () . بريدون بسبا دولة سبأ » أو امت سبا على اصطلاحهم في مثل هذه الحالى و إكتبم لم يلاكروا من طركها احدا . وقد ذكر ها البرفان حوالى تاريخ الميلاد ، ولم يتم ضوا لملوكه ، وانما ذكروها في جملة الامم الاربع التي قالوا أنها أكبر أمم البين ، وهم : المعينيون ، والسبابون ، واقتاديون ، والسبابون من والواريون ، وذكر اسبابون تحليم المواريون ، وذكر اسبابون تحليم من الحوالم الاجتماعية والاقتصادية سناتي عليما في مكانها . وأما الدولة وطلاح المين عليما في معرفتها للالزر التي قراوها في اطلال أشور وغيرها في معرفتها للالزر التي قراوها في اطلال أشور وغيرها .

## اصل السبايين

يقول العرب الدسا من قحطان ، ويسمونهم العرب المتعربة ، تعييزا ألم عن البر العربة ، تعييزا ألم عن البر العربة ، فلها ألم عن البر العربة ، فلها خزاوا الميسان أبو العربة ، فلها خزاوا الميسن كان فيها العرب العاربة ، فتعلورا العربية متهم ، وفحسايتهم الى أن قحطان تعرب يقان من ابناء سام ، ولا سبيل الى تحقيق ذلك ، ولكن يخط من وقدا الآثار فيها ما أن دولة سهاله الميلة المتعربة الآثار فيها ما أن دولة سهاله الميلة ، عنوان المان قبل الميلة ، الميلة الميلة الميلة الميلة ، ولمن تلك الميلة ، ولمن تلك العيد ، والمتعبين حينا من الدعن واختلالهم ونبط من الميلة العيد ، واختلوا لهم ونبط من من الميلة من الميلة من الميلة ، والتوسيل المتعبد عن الميلة من الميلة ، والمتعبد الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة ، والمناس والشام الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة ، أذا والدي الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة ، الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة الميلة ، فاذا والدي الميلة الميلة

رأقرب جبران اليمن الحبشة ، وكانت العلائق التجارية متينة بين البلدين

 <sup>(</sup>چ) أثنينا في تعليقاتنا على ملوك سبا وحمير باخر أثوال المؤرخين والباحثين في تاريخسبا ووملوكها ، ولهذا تركنا هذا النصل على حاله اكتفاء بما ذكرنا هناك

من اقدم ازمنة التاريخ ، حتى عدوا اليمن من اليوبيا . فلا يبعد أن يكون المتحاليون طائقة من الاجباش ، عيروا بوغاز باب اللتب الى اليمن قديما ، وأفاد عنها ، عنها أجبالا بالمين قديما ، ما المتاوا الدولة . ولعلهم في الاصاصون ، أو عرب نولوا العجشة بطريق الصحراء الشرقية المعربة ، لانها كانت قسما من جزيرة العرب كما علمت ، أو كان الشاسو همائلة مصر بالمتافق المسرون وطائدورهم . نوحت قبالل منهم نحو الجنوب في الصحرات الشرقية الى الجبشة ، فاقادوا فيها أجيالا ونوالدوا هناك ، ثم نوح بعضهم الى اليمن تدريحا لسبب من الاسباب ، وما زالوا يتقودن حتى انفست الهم المدولة ، ورؤيد ذلك أن لفقى تبع وحمد حبثيان ، الاول

## مبدا دولة سيأ

ومهما يكن من اصل السبابين ، فقد ثبت انهم انساوا في البمن دولة كبرى جاء ذكرها في اخبار اشرو بقرميدة للطلك سرجون الناشي ( ۷۲۱ – ه. ٧ ت. م. ذكر فيها الام التي تودى اليه الجزية ، وفي جدايها فرعون طلك عصر وضعسية ملكة العرب ( عربيي ) ويتعمر السبايي ، وانه اسر حانو ملك غزة كما تقدم ( ) فيلل هذا القول على دجود السبايين في بلاد العرب في القرن النامن قبل الميلاد . ويؤيد ذلك انهم عثروا في مارت على نقشي جاء فيه ذكر ملك – أو غير ملك – اسمه « يشمر ؟ سباتي ذكره

ولكن الراجع عند الطماء اليوم أن سرجون لم يصل بفتوحه الى اليمن ؛ فالظاهر أن السبابين كاتوا يدفعون الجزية عن تجارتهم في شمالي جزيرة المرب ، حتى يؤذن لهم بالرور الي شواطئء البحر المتوسط ، وخصوصا الى غوزة لانها فرضة تجاربة قديمة

وينغ عدد الملوك اللين قراوا اسماءهم على آثار هسله الدولة بعارب وسيخدا من مقابلة اسمائهم والقابهم وصدواح وغيرهما بضمة وثلاثين ملكا ، ويستخدل من مقابلة اسمائهم والقابهم أن السبيطة أو الكيانة الى الملك السبيطة و الكيانة الى الملك الراسع ، ولا براد بسمة الملك الهم دوخوا البلاد تما فعل اليونان والرومان ، أو يمها فعل عبد الاسجاز بعد الاسلام ، لان سبا ليست دولة تنج بل هي دولة قوافل وتجارة ، ولا تجد للحرب أو الفتح ذكرا في آثارها ، الا قليلا ، خلالا للاشوريين والمصريين معاصريها ، فاتك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير

قولهم : و فتحت ، وغلبت ، ضربت الجزية ، وحملت الغنيمة ، وأها السبايون فائتر ما وصل الينا من اخبارهم قولهم : « بنيت » ، ووقفت ، و « رحمت » . وأنها يراد بسمة ملك سبأ نشر نفوذها فيما يجاورها من المحافف او المخاليف

والظاهر ان القحطانيين قضوا زمنا طويلا وهم من قبيل الاذواء اصحاب القصور والمحافد ، كما كان المينيون فى اوائل دولتهم ، حتى الذا نبغ 8 سباء مصاحب قصر صرواح شرقي مصناء ، وكان قويا طامعا ، فاستولى على جرائه ، فلما اشتد ساعده و ساعد خلفائه ، ذهبوا بدولة المهنيين فاصبحت صرواح قصبة مملكتهم ، ثم صاروا الى مارب فغيرها

ويستدل مما قراوه على الآثار حتى الآن أن السبابين مروا على أربعة اطوار تتميز بالقاب ملوكها ، فكان ملكهم في الطور الأول يسمى « مكرب سـًا » ، ثم قالوا : « ملك سبا » ، ثم « ملك سبا وربدان » – وكان ربدان محفداً من محافدهم الكبرى ، سمى بعد ذلك ظفار – ثم قالوا : « ملك سبا وربدان وحضرموت وأعرابها في الجبال وتهامة »

وللتوفيق بين ماوصل البه الباحثون في الآثار المقوشة وبين ماذكره العرب منه في أخبار هذاه الأطوار الى عصرين : الاول المرسالي العقبة على عصرين : الاول المرسالي العقبة على المرسالي العقبة على المراسلية المحتمية المحتملة اللهودين الأولين ، ونعد الدولة فيهما «الدولة السباية المحتمية». والمصر الثاني الذي صارت القاب المؤلد فيه « ملك سبا وربدان وحقرموت وغيرها » أو المحتمدين من المرسالية المحتمد المصر المحتمدين من الما التسمية المورب دولة حمية المحرمة المحتمدة المورب دولة حمية المحرمة المحتمدين الموادية للسجد المحتمدين الموادية للسجة المورب دولة حمية المحرمة المحتمدين الموادية للمحتمدة الموادية للمحتمدين الموادية للمحتمدة الموادية للمحتمدين من الما المحتمدين من المراسلية المحتمدين المحتمدين المحتمدين المسابقة المحتمدين المناسلية المحتمدين المحتمدين المحتمدين المحتمدين المناسلية المحتمدين المحتمدين المحتمدين المناسلية المناسلية المحتمدين المناسلية المناسلية المناسلية المحتمدين المناسلية المحتمدين المناسلية المناسلية المناسلية المناسلية المحتمدين المناسلية المناسل

## دولة سما الحقيقية أو العصر السبأي

من تعو سنة ٨٥٠ ــ ١١٥ ق م

اما ملوكها فقد بلغ عدد الذين وصلت البنا أسماؤهم من استنطاق الآثاد

<sup>(</sup>ﷺ) أنظر عن ذلك الملك ، جواد على ، تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج ٢ ص ١٦٤ وما بعدها

(۲۷) منهم ۱۵ مكربا و ۱۲ ملكا ، وهذه اسعاؤهم بحسب تعاقبهم باعتبار التوارث . ولهم القاب خاصة بهم غير القاب الدولة الهيئية ، وهي هنا خصصة : وتار (العظيم ) ، وبين (المعتاز) ، وفرنج (التريف) ، وبوهنمم (المحسن) ، وبنوف (السامي) كما ترى فيما بلي :

# ملوك سبا

ذمر على
دوح
سمهملي ذرح
سمهملي ذرح
ترب إلى بن سمهملي فرح
اليشرح بن سمهملي
يدم إلى وتار
توب إيل وتار
توب إيل وتار
يمدر بين
يدم بين
يدم اللي وتار
يدم إلى بين
يدم إلى بين

در علی یدع ایل بن ذمر علی سمجھلی یتوف بن ذمر علی گرب ایل وتار بن ذمر علی شعم بین بن سمجھلی یتوف سمجھلی شعمر وتار بن سمجھلی بدع الل فرح بن سمجھلی

مكارب سيأ

سهملی یشعر وتار بن سمهمای پدع بال قرح بن سمهمای سمهمای بنوف بن یادع ابل قرح یشعر وتار بن یدع ابل قرح پدع ابل بین بن یشعر سمهمای بنوف بن یشعر کوب ابل بین تن یشعر قرم بل بین کرب ابل (\*\*)

فهؤلاء الكربون واللوك ، إذا اعتبرنا تعاقبهم من الآباء إلى الابناء ، راينا مدتهم لا تتجاوز ٢٣ جيلا ، وبتقدير الجيل ٢٥ سنة ، وأن هناك أجيالاً لم تصل معرفتها البناء ) لا بناها قائدنا سنى الدولة نحو . ٧٠ سنة وقد دقق جلازر في تحقيق الرأس الذي انتقلت فيه الدولة ألى العصر المحيري ، من مقابلة بما لديه من الإساطير المنشورة ، فقر المنشورة ، فقرجم له أن دولة سيا الخيفينية تنتهى سنة 110 قسم (١) وبها تبتدىء دولة حير إي هم مؤلو سيا وريدان » ، وسياني السكام عليها

# سبب انقضاء دولة سبأ الحقيقية

ان هؤلاء الملوك \_ على كثرتهم \_ لم نقف حتى الآن على شيء من اخبارهم

(﴿) قارن هذه الشَّائية بقوائم ملوك سنَّ التي 'ورها جواد على في تحتايه الاتف الذكر ج ٢ ص ١٤٧ وما يليها

Glasert Abb. 30 (\*)

غر عنائتهم اجمالا بالتجارة ، مثل اسلافهم المعينيين ، فنترك اعمالهم التَّفُصلية لما عساه أن تكشفه المستقبل ، وننظر في سبب انفضاء هـ فه الدولة . والمشهور عند كتاب العرب أن سبب انقضائها - وهم بعنون انقضاء دولة حمر \_ انفجار سد مآرب (سيل العرم) ونزوح القبائل الي العراق والشبام والحجاز وغيرها دفعة واحدة حوالي تاريخ الميلاد . وذلك السيل ، واذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه ، وسيتضح لك ذلك في الكلام عن السدود . والفالب في اعتقادنا أن دولة السبايين ذهبت تدريحا مذهاب اسباب قوتها ، لانها خلفت المينيين في نقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق ، حتى أصبحت في القرون الاولى، قبل الميلاد اكبر وسائل الاتصال بين تلك الامم هناك . فكانت السلع والاطياب تأتى من الهند والحبشة الى شواطىء جزيرة العرب ، فينقلها السبأيون على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . ولم يكن عالم التجارة يستغنى عنهم ، فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم الى أطراف الجزيرة شمالا وشرقا ، واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال الى تربة خصبة ، وبنوا القصور والمحافد والهياكل ، وتفننوا في تزيينها وزخر فتها وشادوا حولها الاسوار واغترسوا الحدائق ، حتى صارت البادية التي يهلك سالمها من العطش الآن جنة آهلة عامرة

وما زالوا في عر وتروة ، واذا تصدع السد رمعوه ، حتى اخذت طرق التجارة تتحول من البر الى البحر خاخلوا في الضعف . وكان اسحاب « ريدان » \_ وهي أقرب الى البحر جنوبا \_ قد استد ساعدهم ، وهم من حمير فرع السبايين ، فقلبوهم على مدينتهم أو اتعدوا معهم دولة إدامتة ، كان يقيم طوكها تارة في مارب وطورا في ريدان ( ظفساد ) على التوالى . ثم اقتصروا على الاقامة في ظفل ، وذلك دليل على أن القب لا علل سبا وريدان » حلت في أواخر الدولة ، بعد أن وجهت عنايتها نحو البحية أن قصبة السبايين كانت قبل التعاليق كانت التناء دليم مرواح ، ودريسمم يسمى « ذو صرواح » ، ظما اتساوا الدولة بنوا مارب \_ واسمها أيضا صبا \_ فصاد كبيرهم يسمى « هكوب سبا » ، فهم صاد « طلك سبا » ، فهم الأول والثاني أو العصر السباي الجيئة الإلى المنات القابه « هملك سبا » ، ثم صاد « طلك سبا » وهما الطوران الاول والثاني أو العصر اللسباي الجيئان » ، ثم « هلك

# دولة حمي أو العصر الحميرى من سنة ١١٥ ق.م ـ ١٠٥.٣ م

قد تقدم أن العصر الحجرى بيدا سنة ١١٥ ق.م ، بانتقال عاصمة السبايين أبي ربدان ( قاتمار ) والحجريون فرع من السبايين ، وحجر عند العرب ابن سبا ، ورويد ذلك أن اليونان أم يدكروا الحجريين في ديدان فيل ذلك سبق . كل .م (أن) . والقاهر أن الحجريين كانو يتبيون في ديدان فيل ذلك التاريخ باجبال ، وهم أقيال أو أقراء ، وكبيرهم يسمى ، قد ربدان ، محتى سنحت لهم فرصة تقليرا بها على الواقيام السبايين أو اتخدوا مهم في أواخر دولتهم ، فصار لقب كبيرهم « ملك سبا وقو ربدان » ، ولما ملكوا حضرموت في از « ملك سبا ورو ربدان و مم ملكوا على الواقيان القابم . ملكوا اشاؤان السبة المقابية القائم الملكوا للذا أضاؤنا أسه إلى القابم

وتختلف دولة حمير عن دولة سبا انها اقرب منها الى الدول الفاتحة ، فضد نبغ من ملوكها قواد فتحوا الممالك وحاربوا الغرس والإحباش وغيرهما ) وتنتهى دولة حمير بذى نواس سنة ٢٥٥ م ، فكانها حكمت ١٤٠ سنة تقسم الى ملدين متساويتين تقريبا ، كان ملوكها في المدة الاولى يقون « طلك سبا وريدان » ، وهم ملوك الطبقة الاولى من حمير ، وتنتهى علماء للمدة بضم حضرموت الى القابهم ، وبضمها تبتدىء المدة الثانية ، واسم الملك فيها « ملك سبا وريدان وحضرموت » ، واصحابها ملوك الطبقة الثانية من حمير ، واول من نال هذا اللقب « شمر برعش » فهو الطبقة الثانية من حمير .

بقى علينا النظر فى من هو اول ملوك حمير ، ولا يمكننا الاعتماد فى ذلك على روايات العرب لاختلاطها وتخالفها ، ولم تدلنا الاتار المنقوشة على شيء صريع بهذا النان ، فما لنا الا الجنوح الى الاستنتاج معا قرااة فيها من اسماء الملوك وانسابهم وتواليهم ، وتخمين مدد حكمهم ، ولا يخفى ما فى ذلك من اسباب الخطأ ، لان كثيرا من تلك الاسماء لملوك تعاصروا أو كانوا الحرق من آب واحد

على أن ملوك الطبقة الاولى من حمير ، الذين عثروا على أسمائهم في الآثار المنفوشة ، اقل عددا مما تقتضيه المدة التي قدروها لتلك الطبقة من دولة حمير . فأضافوا اليها أسعاه وجدوها على النقود وغيرها ، فاجتمع لديهم ما بين ٣٠ و . } اسما ، وفيهم كثيرون من المتعاصرين او الاخوة ، وليس لاحدهم تاريخ مذكور يرجع اليه او يقاس عليه ، فرجع الباحثون الى ما عرفه اليونان من ملوك هذه الدولة ومقارنته بما وجدوه على الآثار .

وقد فعل ذلك جلازر في كتابه و الاحباش » (۱) فوجد ملكين ذكرهما للسلاد ، ولا البولاد ) أوسط القرن الاول المسلاد ، ولا البولاد ، أحدهما اسمه « كربابل hode المسلك سبا وريدان » والأخوا المسلاد ، والحق المسلاد المسلاد المسلاد ، والى من الجهة الاخرى ان بين السام مول هداه الطبقة على الاثار ملكين ، أحدهما اسمه « ترب ايل » والاخر « البوزو بالبط » ، فنرجع له انهما نفس الملكين الملذين والمسلاد والاخر « المواد الطواف » ، وهما معاصران له ، أي من اهل اواسط المراد الطواف » ، وهما معاصران له ، أي من اهل اواسط القرن الأولم المسلاد ، فيحل هذا الناريخ نقطة متوسطة بقاس عليها وبقابل بها ، فتوصل الى تحقيق أزمنة عدة مؤك من الطبقة الإولى الحميرية ، فأشناها الى ما حققه في جغرافيئة (١) ووصلنا بينهما بما استنجاه من مطالهاتنا الخصوصية ، وفي جملتهما انسا عثرنا على ملك عربي ذكره استرادان في الناء كلامه عن حملة الوسي غالوس على بلاد المين وسعاه استرادان من المله على ملك عربي ذكره استرادان الخصوصية ، وفي جملتهما انسا عثرنا على ملك عربي ذكره استرادان المناس عائل على ملك عربي ذكره وسعاه المراد المناس عائل على ملك عربي ذكره « المسلاد الشعاعة عالم النساء » ؛ وها أفتر المساس عائل عالم عائل عالم ، وها عائلة على ملك عربي ؛ وها أفتر المساس عائل عالم ، وها عائلة الإنساء » ؛ وها أفتر سيحال المناس عائل عائلة عائلة الأساس عائلة والمناس عائلة عائلة عائلة المناس عائلة المناس عائلة عائلة المناس عائلة المناس عائلة المناس عائلة المناس عائلة عائلة المناس عائلة عائلة المناس عائلة عائلة المناس عائلة ا

Elisarom البزاروس ، يشبه أن يكون محرفا عن « اليشرح » ، وبوافق ذلك ورود هذا الاسم لملك تولى سبا نحو ذلك الزمن ، أى ق الناء تلك المحلة فبيل تاريخ المبللا . فرتبنا ملوك حير يحسب مدد حكمسهم وتعاقبهم ، كما في الجدولين الابين كل جدول لطبقة :\*

Glaser, Geo. II. 542 (1) Glaser, ABB. 33 (1)

بهي سبق أن أوردنا فيها سبق تاريخ الطور السياسي لدولة سيا ، ويقي أن فضعف أن المرتبع المستقد أن ملوكها يقتبون في بمواقح المستقد أن ملوكها يقتبون في بمواقع بينا نقط، بنتهي سنة ١٩٥٥ قبل المياد ، تم استواد على ريفان واسمت مساكمهم وأسمح نشركا يسمون بميارك ميا فوقوى ويشان ، م استمر نقال حتى سنة ٢٠٠٠ بعد المياده ، في المستمر مناو الميادا ويشان المناف المياد المياد

ولم يتم هذا التوسع الا بعد حروب طويلة بين ملوك سبأ ورؤساء التواحى التى ضموها الى يلاوهم بالتفريع ، وهفد العروب المستمرة هى التى أنت لل ضمف البلاد بصفة عامة ،ومعرفت ملوكها عن المناية باللسدود ما أتى لل تهدمها ، وهى التى جرأت الاحباس تم الفرس على غزو البلاد على ما هو معرف

وده تماقيت على العرش أمر مختلفة أولاها من ناسية سبأ ، وقد استمر دؤساء ريدانوحمير يناوزونها العرض حتى غيرها عليه في آخر ايام علهان نهفان ، وصارت رباسة المملكة يملوك من أصل حميري ، ونحلب اسم حمير على المملكة من ذلك العين

أما قوائم ملوك حبير بطبقتهم التي يورهما الؤلف قلد مقطها جواد على في كتابه الانت الذكر ( ج كس ٢٦٦ مل يقيها ) ، وقد أورد قوائم تخلف بعلى الدئي، عما أورفه مرجى يزيدن ، ويكد وتم يوادمينه المستجرة كل ملك وما أثر عنه من تصوص لم يت لم قول قول خلق على استانها ترتيبها أو (الامال التي تنسب إلى كل منهم ، ولهستانا وإبنا أن ندع قائمي وقاف كما هما حتى يتين البحث لو أرك ساسم في الرئيسة

# الطبقة الاولى من ملوك حمر

ملوك سبا وثو ريدان من سنة ١١٥ ق ٠ م ـ ٢٧٥ پ ٠ م

| مدة الحكم    | اسيم اللك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | ملهان نهفان شمان نهفان شمان نهفان شموا وتار بن علهان نهفان شموا وتار بن علهان نهفان شمور مربع المستوريم ا |
| ١٢٠ - ١٤٥ بم | مر على بيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# الطبقة الثانية من ملوك حمير

لوك سبأ وريدان وحضرموت وغيرها من سئة ٢٧٥ – ٢٥٥ م

| ملوك سيا وريدان وحضرموت وغيرها من سنة ٢٧٥ - ٢٥٥ م |                                |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| مدة العكم                                         | اسم الملك                      |  |
| ۳۰۰ – ۳۰۰ بم                                      | شمر يرعش                       |  |
| ۳۰۰ – ۳۲۰ بم                                      | ذو القرنين أو افريقس ( الصعب ) |  |
| ۳۲۰ – ۳۳۰ بم                                      | عمرو زوج بلقيس                 |  |
| ۳۳۰ ـ ۳۴۰بم                                       | بلقيس وتسمى الغارعة            |  |
| ۳٤٥ ـ ۳۷۴ بم                                      | الهدهاد أخوها                  |  |
| ۲۷۶ – ۲۸۰ ب                                       | ملىكىكرب يوهنعم (ينعم )        |  |
| ۱۸۰ – ۲۰۰ نم                                      | ابو کرې اسعد بن مليکيکرب       |  |
| ۲۰ - ۲۵ بم                                        | حسان بن اسعد                   |  |
| ٢٥٥ - ٥٥١ بم                                      | شرحبيل يعفر بن اسعد            |  |
| ٥٥٠ ـ ٧٠٠ بم                                      | شرحبيل ينوف                    |  |

فترى ان هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض الوجوه ، ولكنه اقرب الى الصواب لانه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان وما نقش على الآثار . ولعل السبب في زيادة عدد مؤلد حمير عند العرب عما المتناه هنا الهم الدقيا في هذا حدالة في التابة الله لذي نحسيه هم منها وادخلوهم في عداد ملوكها

واذا امعنت النظر رابت الطبقة الثانية من ملوك حمير تقابل دولة النبابعة في كتب العرب ، لأن العرب بنسترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والنسحر في مسلطتهم (٢) وهذا هو الواقع في ملوك الطبقة الثانية كما رابت ، اما الاولى فتقابل ما قبل التبابعة عند العرب ، وأن اختلفت الاسعاد والازمنة ، ويسعونهم حمير وعاصمتهم ظفار

## اعمال دولة حمير

لا مساحة في ان هذه الدولة اقرب الى الدول الفاتحة من دولتى سبا 
ومعين سابقتيها ، ولكن العرب بالقوا في وصف فتوحها الى مايفوق طود 
ومعين سابقتيها ، وليس لدينا من اخبار الناحة غير ما كتبه العرب ، ولذلك فلا 
سبل الى تحقيقة أو اصلاحه الا الا كشف التقيون آثارا الخرى فيها 
سبل الى تحقيقة أو اصلاحه الا اذا كشف التقيون آثارا الخرى فيها 
سموص تاريخية العرب – شعر بهوضى . دكورا أنه وطيء ارض العجم 
وفالس خراسات (واقتح مائنها ، وضوب مدينة الصفة وراء جيدون ، 
باصعة وعربها العرب أحسارت سموتذن ، وقال بعضهم أنه ملك بلاد 
بامعة وعربها العرب أحسارت من وقتول أنه مستحيل على ملك عربي ، 
بامعة وعربها العرب الما المواد العرب ، ولا تقول أنه مستحيل على ملك عربي ، 
لا نحية في توازيخ الأم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل الحده الانتا 
لا نحية في توازيخ الأم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل الحده الانتا 
لا يقيد في توازيخ الأم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لو وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لو وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لو وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأوم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لو وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأوم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لو وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأوم الماصرة ما يؤيده ، قان مثل حدد الفتوح لا وقعت 
لا يقيد في توازيخ الأصرة المؤون خواصات واشرة والرق وشيره م

<sup>(</sup>i) Sharpe 11.352 (i) المسعودي ۲۰۸ ج ۱ (۲) ابن خلفون ۵۲ ج ۲

ومن مشاهيرهم افريقس ذو القرنينُ ، ويسمونه الصعب ، وهو عندهم فاتح بلاد المغرب بافريقية وناقل قبائل العرب اليها

وقتل وسبي تم رحيج الى اليمن ، وهابته المؤلد وهادنه ملوك الهند ، ثم وهابته المؤلد وهادنه ملوك الهند ، ثم رحيح الى اليمن ، وهابته المؤلد وهادنه ملوك الهند ، ثم والله المؤلد الله والمؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد وابن الجناح الى الفرس، وأن شعوا لقي تحقاد خاه حسانا قد مهنات وملك سعر قناد وقتله ، وجاز الى الصين فوجد أخاه حسانا قد سبقه اليها ، فاتحنا في القتل والسين ، وأصر قا بعا معها من الفنائم الى اليمن . ويضع المؤلدة ، فسال وموجد وحمرها ، ووقع المغلون في ساكره فاستضعفهم الروم ، ووقبوا الله المؤلد أن المؤلد من موجع الى اليمن ، ورغموا أنه ترك في بلاد الصين قوما من حير ، وأميم بالى المنائم اللهد المؤل () ( وأن المسلم والقارى، بدرك لأول وهلة حظ هذه الاقوال من الصحة ، أذ تسبين والفناري ، وكان المسلم في المغولات ، كان ابطال هذه المجاد المن « وكان الصين والهنا عن الميمن ، وكان المطاح شدال لا المستطيعات من المين ، وكان المطاح شدات لا يستطيعون دفاها .

والى اسعد هذا بنسبون غزوات كثيرة واعمالا عظيمة ، منها انه غزا المدينة ارتبرب ( وكسا الكتبة ، وانه أول من تهود من العرب في حديث أو محليث لذكره (ا) وقد يكون على اجماله صحيحا لقربه من المالوف . أما تنمة الفرائب من أخباره فهى أنه عاش عموا مضاعفا ، قال بعضهم ١٣٠ صنة ، وقال أخورن ٣٠ سنة

وقس على ذلك ما ينسبونه الى حسان بن تبع اسعد ، الذى ذكروا انه استياح طسما ونصر جديسا ، كما اشرنا الى ذلك فى كلامنا عن هاتين الامتين . ومثله تبع بن حسان وغيره مما لا فائدة من الخوض فيه

والمدننتان في أبان تمدنهما ولم تعلما بهذه الفتوح

<sup>(</sup>۱) ابن خلمون ۵۳ ج ۲

<sup>(</sup>هن استه في القبوص أب كربا آسته ولاكره يعثم ولاكره القرب باسم المسته كامل تهم : ووضيعته إلى اله إلى ترام اللهم ودرتان الهودية إنها أمل إلين من اليابية، ولم تينه القدوم نقلت ، والما دلت على أن العبرين في إنها كانوا يتبعوب لأله واصف بسمى نو سبوع - أن اله الساء قد مقرباً بإن يتن على " و هالا أو الا يا المالية و والالم الوطائق إلى المرابع لم يا ولا زياداً ويتعاني بان على المالية والم

أنظر : جواد على : العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ١٥٤ وما بعدما (٣) ان شلعون ٤٥ بر ٢

#### العصر الحبشي في اليهن

#### الاحباش واليمن

لا يعرف العرب من سيادة الاحباش على اليمن الا فنحها ، في ايام ذى تواس باوائل القرن السادس للهيلاد ، وقلما ذكروا هلاقة بين الاستين قبل ذلك ، والواقع أن العلاقق بني البلدين قديمة جدا ، واقلعماء يعسسون التين والعبشة بخلا واحدا ، حتى ذهب سالت وربتر وغيرها من علماء التاريخ أن الحبشة مهد الساميين واصل منبتهم () . وقد أشرنا الى ذلك قبلا ، وبذهب آخرون الى أن الاحباض عرب ، هاجروا من اليمن الى الحبشة قبل زمن التاريخ ، استداوا على ذلك من تشابه اللسانين الحبشى والحمين ، واحرف الكتابة تكاد تكن واحدة مندهما

وقد رايت اننا نعد دولة سبا حبشية النبت ، بن رح آباؤها من اليمن قبل الميلاد بعدة قرون ، وظلت الملاقات متبادلة بين البلدين بعد ذلك . وقد استداوا من اثر سبائي ذكره ، عثر عليه الرحالة بنت العصاف في و يعام بالجيشة ، انه كتب في القرن السادس قبل الميلاد (۱) وصاحب ذلك الاثر من مهاجرى اليمن الى الحبشة — كل ذلك من قبيل الظنون التي ثم تنايد بالنصوص التاريخية الموثة في الكتباء (المقضة على الاحجاد ، والعلم يقرون في المستقبل على المجلد ؛ يتقضها

على اثنا نستغيد من كتب اليونان والسربان وغيرهم ، ان الاحباش الخداء استخفيد بالحديثين وبطعون في بلادهم من أوائل التصرائية ، على اثر تضعضع السبايين وذهاب دواتهم وخفرق كلشتهم ، والاحباش يومئل في أبان سطوتهم وعاصستهم « السوم » . والمظنون ان جداعة من الاحباش ومعهم الجند يترقبون فرسة يثبون بها على الحمييين ، كان لهم عليهم ثارا أو لعلهم نعلو ذلك طعما في ثروة تلك البلاد ومعادنها ، أو للاستثنار مناتج على من تجارتها ، وقد البح لهم ذلك في أوائل التصرائية

واقدم اخبارهم الصحيحة في هذا الشأن ان نجائيا (٢) حمل على شواطميه اليمن في اوائل القرن الثاني الميلاد (١) فرواة لكك على ابر منقوض في ادوليس (زيلع) . ويؤخذ من مصادر اخرى ان نجائيا آخر حمل عليها في اواخر القرن الثالث ، فقتح بعض اليمن وبعض تهامة وسهل العلاقات

<sup>(</sup>۱) Glaser, Abb. 13 (۲) Renan, I. 306 (۱) Muller, Burg. II. 33 (٤) النجاشي تعريب ليوس بالحبشية أي ملك (۲)

التجارية بينهما ، قتعاون الحميريون عليه وغلبوه على ما في يدبه واخرجوه من يلادهم ، ولم تعفى خحسون سنة أخرى حتى عاد الاجابى ، ولم يقتمم ما نتحوه حديثا فالتسحوا اليين كلها ، وذكروا خبر ذلك الفتح على أتارهم وتقشوا أسماهم على ابنية السحوم باليونائية واقبروا انفسهم ه ملك اكسوم وحمير وربدان واليوبيا وسبا وزيلع وغيرها » ، وعشر المتقبون على الر باللفة العبشية نحو ذلك الوسى تسمى به ملك المبشة « ملك اكسوم وحمير وربدان وسلمين » (ال

وتوالت الوقائع بين الاحباش وحمد في اواسط القرن الرابع للميلاد ،

جرت فيها معارك كانت العرب فيها سجالا ، وممن واقف الحمريين من

بلوك الاحباش ملك السعة و العلل استكندى » حارب المعادة ملك حمر

سنة ، ٢٤ م ، وخلفه العلى عميدة ( حكم من سنة ، ٢٤ سـ ٢٨ الروم فيسطنطوس

سنة ، ٢٤ م ، وخطفه العلى عميدة ( حكم من سنة ، ٢٤ سـ ٢٨ مرم أسطنطوس

وقبة في نشر التصرائية ، وكانت قد دخلت الجديثة من عهد قربب على يد

كامن رومي السعة فرومنتوس ، وسعوه اسقفا عليها سنة ٢٥ ق ق السور

وتولى العيشة واليمن بعد العلى عبدة الولاده ، وهم عيراناس ( الدينة )

كم من سنة ١٣٨ - ٢٥ م وسازاناس ( شــاذان ) من ٢٠ م .

كم من سنة ١٣٨ م توليا اليمن من علده المائلة ، فعادت الي الصحابها

الحميرين حتى فتحها الاحباض المرة الاخيرة سنة ٢٥٥ التى عرفها العرب

وذكر وهنا حين من عده العرب من علده العرب وهناس عرفها العرب

# فتع الاحباش الاخير

#### ١ ـ ما يقوله العرب عنه

التحفظ الرواة في سبب هذا الفتح ، فالعرب ينسبونه الى اضطهاد البهود للنصارى ، وكانت البهودية قد دخلت اليمن على يد احد طوك حمير ، ورغب الناس فيها فانتشرت في البمن كلها ، وكانت دولة الروم قد تصر قياسرتها واخذوا بهتون بعثرها وتأييدها ، ويستمينون بها على نشر نفوذهم وتوسيع دائرة تجارتهم ، فأرسل بعضهم فرومنتوس اللدي ذكرانه اتن العبشة عثير النصرائية فيها ، تم اخلت تسرب الى جزيرة العرب وخصوصا نجران وعدن ، وإرسلوا اليهما الكهنة والرهبان ، ونبرا اللام في تجوان مؤارا او حجا عرف بكمية نجران ، فيه القسيسون والرهبان

Glaser, Geo. 540-543 (1) Muller, II. 33 Crimme 23 (1)

وأفضت حكومة حمير في أوائل القرن السادس للميلاد الي ملك منهم اسمه ذو نواس ، والروم يسمونه دميانوس ، كان شديد التعصب لليهودية ، فغزا اهــل نجران فحصرهم ، ثم انه ظفر يهم فخدد لهم الاخاديد ، وعرض عليهم اليهودية فامتنعوا فحرقهم في النار ، وحرق الانجيل وهدم بيعتهم ، ثم انصرف الى اليمن . وافلت منه رجل اسمه دوسٌ تُعلِّبان عُلَى فرسُ ركضه حتى اعجزهم في الرمَل ، ومضى ألى قيصر الروم يستغيثه ويخبره بما صنع ذو نواس بنجران واهلها ، فاعتذر القيصم بِعُدُ الشَّقة ، ولكنه كتب الى ملك الحبشة بحرضة على نصرته وقتح البمن. فلما وصلكتاب القيصر الى النجاشي امر احد قواده المسمى ارياط ان يخرج معه فينصره ، فخرج أرباط في سبعين الفا من الحيشة ، وقود على حنده قوادا من رؤسائهم ، واقبل وفي جيشه عدد من الفيلة ، وكان معه ابرهة ابن الصباح . وكأن في عهد ملك الحبشية إلى أرباط : « أذا دخلت البُّعد فاقتل ثلث رجالها واخرب ثلث بلادها وابعث الى بثلث نسائها » ، فخرج ارباط في الجنود فحملهم في السغن في البحر، وعبر بهم حتى ورد اليمن ؟ وقد قدم مقدمات الحبشة ، فرأى أهل اليمن جندا كثيرا. فلما تلاحقوا قام أرباط في جنده خطيبا فقال: «بامعشر الحبشة ، قد علمتم انكم لن ترجعوا الى بلادكم ابدا. . هذا البحر بين الديكم : ان دخلتموه غرقتم ، وان سلكتم البر هلكتم ، واتخذكم العرب عُبيداً . وليس لكم الأ الصَّبر حتى تُموتوا أوْ تقتلوا عدوكم » فجمع ذو نواس جمعا كثيرًا ، ثم سار اليهم فاقتتلوا قتالا شديدا ، فكانت الدولة للحبشة. فظفر أرباط وقتل اصحاب ذي نواس ، وانهزموا في كل وجه . فلما تخوف ذونواس أن يؤسر ، ركض فرسه واستعرض به البحر وقال: « الوت في البحر أحسن من الاسر » ، ثم أقحم فرسه لجة البحر، فمضى به فرسه ، وكان آخر العهد به ، ثم خرج اليهم ذُو حدن الهمداني في قومه فناوشهم ، وتفرقت عنه همدان ، فلما تخوف عنى نفسه قال: « ما الامر الا ماصنع ذو نواس » ، فأقحم فرسه ألبحر فكان آخر العهد به . ودخل ارباط اليمن ، فقتل ثلثا وبعث ثلث السبي الى ملك الحيشة وخرب ثلثاً ، وملك اليمن وقتل اهلها وهدم حصونها (秦)

<sup>(25)</sup> الرحزت فيها سبق (الآثار عن طلالة الإسبائي بالبين، ورقي أن تغييف معا أن قا أواس Damina o Dimmas e Daminas or Do Handura (a sumplement e sumbra ويصريات ويري خواد على (وكبره) أن فيعانوس عو قر تواسي وتقسم الريادات العينية ويروانها إن أنه في يقيل فقد مبالى ما الإسبائي وناهرة و وقد تعبد عليا المستبث عه موت رئي توامي رحلا سب السبقة الفرع Esimiphaous اكما على البين و وكان يعنيا نعرائيا .

وذكر بعض مؤوض اليونان ــ ومنهم يوحنا الافسوس Johannes Eipheeus ان اسم ذلك العائم لم يكن السيف ، بل ابراميوس Aforamios ومو أبرمة المروف عنه الإنجيساريين

ذلك ما يرويه العرب عن أسباب الفتح ، وأما اليونان فينسبونه الى سبب تجادي مالي ، وذلك أن البمنيين لما تضعضعت أحوالهم ، بتقهقر دولتهم وخروج مقاليد التجارة من أبديهم ، كان الروم قد أخذوا ينشرون نَهُ دُهُمْ فِي الشَّرِقِ بِواسطة النصرانية ، وتُيسر لتجارُهُمْ المرور في بلاد البَّمْن بين خليج العجم والبحر الاحمر ، يحملون تجارة الهند الى الحبشة ثم أنَّى مصر ، وألعرب يشق ذلك عليهم ولا حيلة لهم في منعهم ، فجعلواً نضانقونهم في تسبارهم

واراد الفرس في اثناء ذلك أن يعرقلوا مساعى الروم، أعدائهم القدماء ، في مناجرهم عن طريق جزيرة العرب ، فنزل جند منهم بشواطيء خليج العجم من جزيرة العرب ، قارسل القيصر جوستين الى بني حمير أن يردوا الفرس عنهم ، وبعث من الجهة الآخرى الى الاحباش أن يأخذوا بيد تجار الروم في ذلك السيسل. وكذلك فعل حوستنيان لما تولى (١) ولم نظل عهد الوفاق ، فعاد العرب الى معارضة قوافل الروم ــ قال ثيوفانس: « وانفق في أوائل القرن السَّادس أن الحمر بين تعدوا على تجار الروم ، في اثناء اجتيازهم اليمن سَجَارتهم الهندية ، وقتلوا جماعة منهم ، فتوقفت حركة التجارة ، فشق ذلك على الاحباش فتجندوا لفتح الطريق، وقطعوا البحر الاحمر تحت راية ملكهم هداد ، وحاربوا الحميريين فقتلوا ملكهم دميانوس ( ذي نواس ) وحددوا العاهدة مع قيصر القسطنطينية جستنيان على شرط أن ينتصر أهل أكسوم ، وارسلوا آلى الاسكندرية وفدا يطلبون قسيسا يعمدهم ويعلمهم ، فارسل البهم رجلًا تقيا عاقلا اسمه يوحنا ، صار بعدلة أسقفا على اكسوم (٢) وبعد أن اقتص الاحباش من الحمريين انسحبوا الى بلادهم ، فعاد الحمريون الى ما كانوا عليه وعادت التحارة الى الانقطاع . فأعاد اليسباس (﴿ ملك الحبشة الكرة ، وفتح بلاد البمن فتحا بحملة كبيرة

السلمين • والاراء مختلفة في أمر أبرهة ، فين قائل أن ملك الجشيئة لم يقيه ملكا على اليس . وأثبًا أقام ﴿ أَرِياطُ أَبًّا صَحْمَ ﴾ فأساء السيرة ، فثارُ عليه أبرهة وقتله وتولى الامر \* ومَنْ قَائِلُ أَنْ الْعَكُس هُو الصحيح ، وأن ملك الحبشة أقام أبرعة على أن يؤدي له جــــزية سنوية ، ثم قطعها فارسل اليه ملك العبشة جيشا بقيادة أرباط · وتسكن أبرعة من التغلب على رباط واسترضى ملك العبشة فاقره على حكمها ، فأقام فيها وتزوج أمرأة المسبها من زوجها أبي مرة بن ذي يون ، ذي جدن فولدت له ابنا يسمى مسروق وبنتا تسمى بسياسه ، وخلفه على العرش ابنه الأكبر يكسوم ثم ابنه الثاني مسروق

Sharpe, II, 352 (\*)

Sharpe, H. 353 (1) (\*) اليسباس الشار اليه هنا هو Hellestheaens ان Elisbahay (\*) مك العبشة الذي عين أبرهة حاكماً على العبشة • ويذهب جُواد على الى أن ذلك الاسسم تحريف لاسم Ela-Asbah الحبتى وذلك بعيد في راينا ، لان هذا الاسم الاخبر هو الذي يطلق 

حارب بها الحديرين ، وظهم على بلادهم دول علها أميرا مسيحيا من المراقب اسيعانيوس ( السيفيغ ) وأوعز الله أن يعمل أهلها على المراقب استجاداً بالدن على السياسة ، واستعان أبنقف اسهج جريجتنوس كان خطيا عنها وعالما كبيرا على أن يبلل جهده في هـلما السيل ، وعقد مجلباً جعر فيه بين هلا الاستفى دحر يهودى اسه نسب فيه المؤلف المناقبة في الدن ، فتناقشا وتب الاستفى بعد ذلك كتاباً منسب فيه المؤلف المخاضرين من البهود ، فصل الاستفى والتنسي ضامهم فعادت الهم المخاضرين من البهود ، فصل الاستفى المنافس على حمير ، لاتهم المنافس على حمير ، لاتهم المنافسة على حمير ، لاتهم المنافسة على المنافسة المنافسة ما فاقضوا وتنصروا ، ولم يظل حكم اسيعافيوس على حمير ، لاتهم المنافسة على المنافسة المناف

تلك هي اقوال اليونان عن اسباب ذّلك الفتح ، ولعلها اقرب الى الواقع لانها مأخوذة عن مصادر كتبها اصحاب الشأن المعاصرون

وعثر الشابط واستدفى شدواطىء البن على مرتفع أسمه حصن غراب ، أو حصن الفراب ، عليه تقوض بالعميرية قراها المستمر قون بعد ذلك فتؤاهوا فعواها ، « أن سميفع اشوى والاوده ... تقصوا هذا التفكار أو حصن موبجت (حصن غراب) كا رموا أسوارهم وزواياهم ودرويهم فى الجبال ، وتحصنوا فيه بعد أن فتحوا الحيشة وغلوا أهلها ، وفتحوا طرق التجارة في أرض حجم وقائوا ملكه إراقاله العميرية والإحاجيين في شهر حجين سنة . ٢٠ ٣ ) ، فاذا كان المراد بالسميفع وأولاده قواد حيلة الإحباش فيكون ذلك اقرب الى ما ذكره اليونان ، لان السميفع حلية المسميفة على المسميفة على المسميفة عراد المسميفة عراد المسميفة المسميفة والإحادة وقراد المتحدد المسميفة والمسميفة والإحادة وقراد المسميفة والإحادة وقراد المسميفة على المسميفة والمسميفة والإحادة وقراد المسميفة والمسميفة والمسميفة وقراء المسميفة والمسميفة والمسميدة والمسميفة والمسميفة والمسميفة والمسميفة والمسميدة والمسميفة والمسميفة والمسميفة والمسميفة والمسميدة وال

لكنهم قراوا على آثار اليمن اسم القائد العيشىكما ذكره العرب «ابرهة» مكتوبا في خرطوش بالخط الحميرى ، كما كان الفراعنة يكتبون اسماءهم ، وبجانب اسم ابرهة خرطوش باسم اراحميس زبيمان ، الملك الذي أرسله

وللتوفيق بين الروايتين ينبغى أن

لعتبر لكل من ابرهة وملكه اسمين او اسمان الماله التباسا الماله التباسا الماله تقالك الماله ال



قواد ارياط نقموا عليه تمييز بعضهم خرطوش ابرعة واداحميس ذبيعان

بالعطاء أو الغنائم ، فاجتمعوا بقيادة احدهم « ابرهة » وحاربوه ، وتولى أبرهة مبارزته وغلبه ، وتولى حمير قيادة الجند مكانه ، وظل في ذلك المنصب عشرين سنة ، وخلفه أبنه يكسوم ، ثم اخوه مسروق بن ابرهة

ومعل الاحباض في الناه حكمهم على نشر النصرانية في حمير ، فيني ابرهة في صنعاء كتيسة في في صنعاء كتيسة في المناه كتيسة في النهاء كتيسة في النهاء كتيسة في النهاء كتيسة في النهاء كتيسة في الله في الله عبد والفضة والزجاع المناه عن المناه عن وحيل فيها خشبا له رواص كرؤوس الناس ، ولونها بأنواع الاصباغ ، وجعل على خلرج القبة برنسا ، فاذا كان يوم المبد كشف البرنس فيشللا رخامها مع الوان الاسباغ حتى تكاد تلمع البصر . وكب على بابها بالمسند : « بنيت علما الك من مالك ليذكر فيه اسمك ، وأنا عبدك » (١)

### دخول اليمن في حوزة القرس

ومل الحميريون سلطة الاحباش ، وكان في أمراء حمير رجل من الاذواء اسمه سيف بن ذي بزن 4 استنجده قومه فسعى في انقاذهم من سلطة ذلك الاجنبي ، واشاروا عليه أن يستنصر قيصر الروم فاستنصره فرده ، فمضى الى كسرى فنصره بجند تحت قيادة رجل أسمه وهرز ، قهر الحبشة واخرجهم واحتل مكانهم وكتب الى كسرى يقول: ١ انى قد ملكت للملك اليمن ، وهي أرض العرب القديمة التي تكون فيها ملوكهم » . وبعث اليه بجوهر وعنبر ومال وعود وزباد ، وهي جاود لها رائحة طيبة . فكتب اليه كسرى بأمره أن يملك سيف بن ذي يزن ويقدم هو اليه ، فخلف سيغًا على اليمن . فلما خلا سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة ، فجعل يفتل رجالها ويبقر نساءها عما في بطونهن حتى افناها ؟ الا بقابا منها أهلُّ ذلة وقلة فاتخذهم خولاً . فمكث على ذلك غير كثير ، وركب يوما وتلك الحبشة معه ومعهم حرابهم يسعون بها بين بديه ، حتى اذا كان وسطا منهم مالوا عليه فطعنوه حتى قتلوه (٢) . ولم يقم على الحميريين ملك حتى كان الاسلام ، ودخلوا في حوزة المسلمين . ومدة حكم الاحباش على قول العرب ٧٤ سنة : منها ٢٠ سنة لارباط ، و ٢٣ لابرهة ، و ١٩ ليكسوم ، و ١٢ لمسروق . وصارت عاصمة آليمن منذ فتحها الاحباش « صنعاء » والملك يجلس في قصر غمدان ، وقد نظم أمية بن أبي الصلت قصيدة يهنيء بها سیف بن دی بزن یوم تغلبه \_ قال فی مطلّعها :

به صيف بن دى برن و م الله السار الا كابن ذى يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا

<sup>(</sup>۱) باقوت ۱۷۱ ش ٤ (۲) الإغاني ۷۰ س ۱٦

# دول العرب الصغرى

# الافيال والاثواء :

تلك دول البمن الكبرى : من معين ، وسبأ ، وحمير . وقد عاصرتهم دول صغرى ، أو امارات ، ورؤساؤها اصحاب القصور أو المحافد وبعرفون بالاذواء \_ جمع « ذو » من قولهم ذو غمدان وذو سلحين \_ وهم حكام البلاد الاصليون ، ومنهم نبغ الملوك الذين أسسوا الدول كما تقدم . ولا غرو اذا عجزنا عن معرفة تاريخ تلك الامارات الصغرى ، ونحن عن معرفة تاريخ الدول الكبرى عاجزون . ولكننا وقفنا على اسماء بعضهم مشتتة في الكتب ، وراينا بعضها مجموعا في القصيدة الحميرية ، والاذواء فيها طبقتان : طبقة سماها الملوك المثامنة ، وهم ثمانية اذواء كانوا اقوراء ناهضوا حمير في أيام دولتهم على ما نظهر . والطبقة الثانية اذواء مستقلون . والاذواء المثامنة ضمنهم الشاع في الإسات الآتمة :

> اس المثامنة الملوك وملكهم ذر **ث**علمان ، وذو خلیل ، ثم ذو أو ذو مفار بعد ، أو ذو حرفز

ذلوا لصرف الدهر بعد جماح شجر، وذو جدن ، وذو صرواح ولقد محا ذا عثكلان ماح

او ذومرائد، جدنا القبل بن ذي وبنوهم ذو فين ، ذو سفر، وذو والقيل ذو ربيان من ابنائه ام ابن ذوالرمحين ، اوذو برحم ام این ذو بهر، وذو یزن ، وذو امُ أَيْنَ ذُو فَيقَانَ ، أو ذُو أصبح أم أبن ذو الشعبين أصبح صدعة او ذو حوال حيل دون مرامه أم أن ذوغمدان ، أو ذو فألش أو ذوالكناس،وذوالكلام ويحصب ام ابن ذو آفنان ، او دو اقرع أو ذُوَّ المبير ، وذو ذرائج خانة

واما سائر الاذواء فأكبرهم ذو مرائد جد الناظم ، وهذا قوله فيهم : شجر، أبو الإذواء رحب الساح عمران اهل مكارم اسماح الحمام اليه بالروح سقينا بكاس للمنون ذباح نوشٌ ، وذو نَوح ، وَذُو الانواح ينج بالامساء والاصباح لمثقف الانسدا أو ذو مناح ذو رعين اضحوا وهم للنألبات اضاحي او ذو الجناح هزبر كل كفاح كالذلاح دهر بعيد اليسر

ام این ذو بینین ، ام دو اسم دم این ذو تاب ، وذو هگر، وذو ام این ذو فیمان، اوذوشودن ال ام این ذو شیمان ، او ذو ماور ام این ذو شیمان ، او دو ماور ام این ذو شحط ، وذو تع معا ام این ذو اوسان ، او ذو ماذن

وبنو شراحیل ، وآل شراح نمو ، ودو شر ، ودو السراح لاهی بیشی ق النساء ملا اضحت دیارهم بلا قداح اشد عفاهم دهرهم بعتاح او در ملاح لهو خیر ملاح ام این دو التیجان والابراح

اما الاقبال فهم صفار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صفيرة كالمحفد الكبير ، او مؤلفة من بضعة قصور ، وفيهم طائفة من العباهل او الملوك لحضرموت وقد ذكر الحميرى بعضهم بقوله :

> وعياهل من حضرموت من بنى والعز من جدن وابنا مرة وبنى الهزين وآل فهد منهمو

اجماد ذی الاشبا و آل صباح وبنی شیب والاولی بمناح من کل هش بالندی مرتاح (۱)

ناهيك ببيوتات اليمن واهل الشرف والسؤدد ، ممن لم تكن لهم دولة والتهم كانوا هم والافواء والاقيار لعبر أو سبا ، و سبا ، استقل كل منهم بشؤونه الداخلية ، كما كان شأن ملوك المسلمين الداخلية ، كما كان شأن ملوك المسلمين مخطاء نثى العباس ، او هم كملوك الطوائف في اللمول الكبرى (٣) فلم تغيل الطوائف في اللمول الكبرى ، ولما ذهبت دولة حمي ودخلت اليمن في حوزة الاحباش ، ظل الكبرى ، ولما ذهبت دولة حمي ودخلت اليمن في حوزة الاحباش ، ظل ولئك والم تروة ونغوذ ، الى ما يعد الاسلام بقرن ويعض القرن (٣)

### الجبأيون والقتبانيون

اليونان حواربتان من الم اليمن ، لم يعرفها العرب واصد ذر هما الدين والسبابين ، قال اليونان حوال بالدون في العقبقة غلة الجباية والمضروبية ، وكانت البليني من في العقبقة غلة الجباية والمضروبية ، وكانت الإلياني المحافية المستورية ، وكانت مليلان وحدمي ، فيدل ذلك مليان بينه و من المستين ، ورح اجتلاد إن الجباية طائفة من المستين ، ورح اجتلاد إن الجباية ، بقرآن تدل المنت مراد إليان المستورية ، ولم يكن الجبايون دولة ، وأنما هم عليية المستورة ، ولم يكن الجبايون دولة ، وإنما هم عليية المستورة ، لها يتم عماصر التهبية . ويقل مولو أن الاسمتية من جبا أي جمع الموافقة عليه من وغلق مولم أن الاستورة ، ولم يكن الجبايون دولة ، وإنما مولم أن الاسمتية . ويقل مولو أن الاسمتية . ويقل مولو أن الاسمتية المنتقل على يديه ، وفرضتهم منتقل على يديه ، وفرضتهم وذك اشتف مالك منهم ، وكانت تجارة أفريقيا تنقل على يديهم ، وكرضتهم

<sup>(</sup>٢) حزة ١٢٩ (٣) Kremer, Him, Kasideh (١)

التبي يختزنون بها بضائمهم « عقيل ، • وفي صفة جزيرة العرب للهمداني : « جباً مدينة الفاخر، وهي لال الكرندي من بني ثمامة آل حمير الاصفر» (١) أما القتابية فنسبتهم إلى السبابين مثل نسبة الحيابة إلى المهنيين . وظنهم سبرنجر بني قضاعة عند العرب ، وخالفه مول وحلازر . ورهبر مولر أنهم طائفة سبانة قائمة بنفسها ، ووحد اسمهم على الآثار بالسند « قتابان » ولعل سد قتاب الآتي ذكره من سدودهم . وكانوا بقيمون في عقبل نحو القرن الثاني قبل الميلاد ، ثم جاءهم الجبأية واخرجوهم منها ، فأقاموا في تمناء ، فلحقهم الحبأبة البها واخرجوهم منها . وكان من امرائهم أمر اسمه صحر ياليل بوهر جب أيُّ الْمُنْمِرُ ، ويظن مولَّو أنَّ القتابية بطن من السيأنة ، خرجوا من ظفار بلاد حمم ، ودخلوا في حوزة السبايين ، ثم نزحوا ألى مارب ، حتى تفليت عليهم الجباية (٢) (١١)

# ٣ ــ القربون

وذكر استرابون أمة عربية سماها جرهيين Gerrhae قال انهم أغنى العرب ، يقتنون الرياش الفاخرة ويتمتمون بكل أسباب الرخاء والترف ، وبكَثرون من آنية الذهب والفضة والفرش الثمينة ، وونون حدوان منازلهم بالعاج والذهب والفضة والحجارة الكريمة (٢) وقال أيضا أن مدينتهم جرا Gerra أو جرها ، واقعة في بقعة كثيرة الملح تبعد نحو ٢٠. ستادة عن البحر . وقال اغاثر سيدس أنهم اغنى أهل الارض ، وسبب غناهم اتحارهم بفلال بلاد العرب والهند ، فيحملونها على القوافل الى الفرب ، او بحرا الى بابل بفرضة جرا ، ولهم سفن ضخمة تسير في الحيط الهندي ومراكب تسمير في الانهر يصلون بها الى بابل . وقد يصعدون بها في دحلة الى مدينة أوبيس ، ومنها تنقل البضائع الهندية والعربية وتنتشر في للاد مادي وأرمينياً وما جاورها ، وأن هذه آلامة أصلها من بابل

<sup>(</sup>١) الهيداني ١٥

Strabon HI, 382 (7) Muller Burg. II. 71-78 (1)

الجبايون يسمون أيضا الجبانبون ، وربما كان هذا هو الاصح في أسمهم ، فقد ورد في النصوص اللاتينية Gebbanitae أي الجاليين ، وذكروا أيضا أنهم كانت لهم مسدن كثيرة مثل Timna, Thomas, Nagia وكانت مدينة كبيرة بدليل الا عدد مسابعها بلغ خمسة وستين ، والغالب أن الجابين أو الجانيين كانوا شعباً من القتبانيين

أما القتبانيون فنمس معروف كان يسيطر على جانب كبير من التجارة اليمنيســة ، وكانت عاصبتهم و تبديم ، وتدور قيها اعمال الحفر والتنقيب اليوم ، وقد قامت دولة قتبان قبل دولة سبأ ثم تلاشت وانسجت فيها

أنظر : جواد على ، نفس المصدر ، ج ٣ ص ٨ وما يليها عن القتباليين ، و ص ٩٦ ومايليها عز الحاسر

ولم بذكر العرب أمة ولا دولة ولا عشيرة بهــذا الاسم . وقد ذهب المستشرقون الى انها من امم البحرين على خليج فارس ، وان ﴿ جوا ٢ أو « حرها » هي « الحرعاء » فرضة من فرض تلك الناحية بالإحساء ، ولها ذكر في شعر العرب . ولكننا نرى أن الحرهيين هم أهل اليمامة .. تحريف القربين نسبة الى « قرية » ، اسم اليمامة القديم ... ويؤيد ذلك قدم سكان اليمامة وعمر أنها القديم في أيام طسم وجديس كما تقدم . وفي كتب العرب ان ملك طسم كان عمليقا ، والعماليق أصلهم من بابل

وهناك دول أخرى تولت بعض أقسام اليمن ، حاء ذكرها عرضا في كتب البونان أو العرب ، لا نعرف من أخسارها شيئًا نثق بصحب ، كالدولة الحَضر موتية التي ذكرها اليونان Chatramotitae (١) ولعلها التي يريدها العرب بغولهم « أمة حضرموت » ، ويعدونها من العرب العاربة غير البائدة . قال ابر. خلدون: « وأما حضرموت فمعدودة في العرب العاربة لقرب أزمانهم ، وليسوا من العرب البائدة لانهم باقون في الاجيال المتأخرة . ألا أنه يقال ان جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الاولى ، والدرجوا في كندة وصاروا من عدادهم ، فهم بهذا الاعتبار قد هلكوا وبادوا ، والله أعلم » . ثم اتى بشيء من أخبارهم ، وذكر ملوكهم ذكرا تعتقر الى تمحيص ،

فاكتفينا بالاشارة اليها (٢) وقد رأبت ذكر عياهل حضرموت في القصيدة وقل نحو ذلك في ما ذكره العرب عن حضورا وجرهم وغيرهما ، وسيأتي

دكر حرهم في اثناء كلامنا عن الطبقة الثالثة من العرب

Strabion III. 360 (1) (۲) ابن خلدون ۲۰ ج ۲

# تمذب اليمن القديم

اذا عددنا دولة حعورابي عربية \_ كما ترجع عندنا ، الأسباب التي كرناها في كلامنا عن هلده الدولة \_ كان العرب من اسبق الاهم الى التعدن ، كرناها في كلامنا عن هلده الدولة \_ كان العرب من اسبق الاهم الى التعدن ، ونظير الشحاومة ، وسنو الدرائع والمباتل ، ورفو الهيئة الاجتماعية بترقية شان المراة منذ اربعة آلاف مند عن من المباتل من دول ما الكتاب ، وقد رابت اتهم هنا على تعدن عرب المين الذي لا خلاف في صديتهم . وقد رابت اتهم كانوا الهيئة تعدن عرب المين الذي لا خلاف في مديتهم . وقد رابت اتهم دول معاصريهم في اشور وفينيقية وصعر مثله ، ولكن تعدنهم لم يكن حربيا كتعدن الإسريين والقرس والعربين ، مناوا والسطة التجاوية بين الشرق بل تعدن المينا كان تجرابا كتعدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجاوية بين الشرق وتفريع الاسراء المعالم وتغريع الاستياد من في عهد ذلك التمدن ، فانقطوا الإعمالهم وتغريع الاسراء يتعلن المولياب ، وركوب القواقل في القغار ، والسيام كما كان المؤاتم على المينيقيتين في البحاد لقال السلع . وتوالت اجبال منهم كانوا موضعه عبدا العالم كما كان المؤاتم الويلاب . وركوب القواقل في العنارة على المينيقيين في البحاد لقال التعدن و توالت اجبال منهم كانوا مؤاتم وحدهم تجل العالم كما كان المؤاتم العينيقيون في اجبال العالم كما كان المؤاتم طويلا

على انهذا التمدن لم يرد له ذكر فى كتب العرب الا قليلاء وانها استنتجناه وما كتبه اليونان عن التلويخ القديم ، وما اكتشفه الطعاء عن آلار المدن ، وما قراء على اطلالها مراخبارها، والمسلم الكلام في ذلك الى سبعة ابواب ! 1 \_ النظام الاجتماعى ، ٢ \_ الصناعة والزراعة والتعدين ، ٣ \_ الععارة كي التجرة ، ٢ \_ الحضارة ، ٢ \_ الدين ، ٧ \_ اللغة والسكاية

# ١ \_ النظام الاجتماعي

الدولة

له يصل البنا فيء من احوال الحكومة ونظامها في تعدن البعن ؛ ألا ما قد يستفاد من قرائن الاحوال ، والظاهر ان المبنيين مؤسسي ذلك التعدن في البعن انوا به من بابل او تسجوه على منوال تعدنها ، قد تكانت الملكة عندهم قولفة من قصور او محافظ ، يملك كلا منها شيخ او امير هو صاحب القصر او المحفد كما تقدم ، وفي المحفد هيكل او معبود ، وبنسب القصر اني صاحبه او الى ذلك الممبود ، وأنشأ من اصحاب تلك القصور او المحافد والمبارا لمعوا في جيرانهم واخضموهم وإنشاوا اللاول الكبرى ، كالمبينية والسبابة والمحمرية ، على ان هذه الدول كلها تجارية ، فاذا مدت سلطتها الى خارج البين فالاستعمار التجاري ، الا نادراً

راس الحكومة عندهم الملك ، وهو مطلق الحكم ، لا يخرج من قصره في منرب أو غيرها من قصره في منرب أو غيرها من قصره في لقلة الحروب والفتوت لا ما يد فنون به عن انفسهم عند الحاجة ، أو لحماية القوافل في اسفارها ، وأما كانوا بجمعون الرجال لاستخدامهم عن البناء المان أو القصور ، أو في انشاء السدود أو ترميمها ، وكانت الحكومة عندهم ورائية تنتقل الى الإبناء أو الاخوة ، ألا حضروت قبيل النصرائية ، في تقد ذكر استرابون أن اللك فيها لا ينتقل من الأب الى الإبناء أو الحد أمله ، عنائهم عند المحافظة ألى أول مولود من الاشراف وقد في اتفاء حكمه ، وأن من عاداتهم عند الاستخدام والمنافقة باسماء نساء الإشراف الحد المله ، عاداتهم عند المنافقة باسماء نساء الإشراف المنافقة باسماء نساء الإشراف المنافقة وهم عنائل المنافقة بالمناء أما الراقبة الى الوضع وهل وضعت غلاما أو جارية ، فأذا كان غلاما أمر الملك بمن يتغذين بتربيته وأهداده للملك ؛ كا يزين ولاقة العهد اليوم (الملك بمن تبني بتربيته وأهداده للملك ؛ كا يزين ولاقة العهد اليوم (الملك بمن

وكان للوكهم القاب ذكرنا امثلة منها بجانب اسمائهم ، مثل يشيع دديام وصديق في الدولة المبينية ، وبيين وينوف ونار في الدولة السباية ، مثل القاب خلفاء المسلمين في سد دولتهم كالفاروق والصديق والولى ، والقاب المساسيين كالتصور والرشيد والمساون وغيرهم

وقد ضرب البعنيون تقودا تقدوا عليها صور الملوك واسماءهم واسماء المدنالتي ضربت فيها بالحرف المسند، وزينوها برموزسياسية اواجتماعية تصورة البومة اوالصقر او راس الثور درم الزراعة والفلاحة ، او صورة الهلال وهو دمز ديني عندهم ، وبجانب تلك الرموز كتابة بالقم المسند كالخراطيش، ومن هذه التقود مجوعة حسنة في المتحف الادبي في فينا (۲) ويؤخذ من صورهم على التقود التي وصلت البنا ، ان ملوك البين كانوا يضغرون شعورهم جدائل برسلونها على افقيتهم او على جانبي دؤوسهم يضغرون شعورهم جدائل برسلونها على افقيتهم او على جانبي دؤوسهم و وظهور انهم لم يكونوا برسلون لحاهم ولا شواريهم ، لاننا لم نجد لها صورة على النقود ولا غيرها من الصور التى اكتشغوها في اليعن حتى الآن ، فهم يشبهون المصريحة أو الاليوبيين من هذا القبيل ، اكثر معا يشبهون الأسوريين وخلك الآثار من بقابا الدولة السباية أو الحجميية دون المهينية ، وذلك يؤيد قولنا أن اصل السبايين من الحبشة

و كانوا بركون الافراس او المركبات تجرها الشيول او الافيال ؛ ويو فاتس 
عبد اختلاطهم بالاحباش على عهد الدولة المعينة ، وقد ذكر يو فاتس 
خبر الوقد الذى ارسله جوستن قيصر القسطنطينية في اوائل القون 
السادس للهيلاد الى ملك حمي ، ورئيس الوقد اسمه يوليانوس ، قال انه 
الامتران معول باللهب حول حقوبه ، واساور ثهيئة في فراعيه بحمل بيده 
ترسا ورمعين ، وحوله رجال من حاشيته وعلهم الاسلحة بتغنون باطرائم 
ترقيمه ، قاما وصل السقم وقام له كتاب القيمر ، تناوله اللك وقبله 
تهم قبل السفي نفسه وقبل الهدايا التي حفلها ، وفحوى الكتاب ان يرسل 
رجاله لدفع الفرس عن حدود بلاده ، ويخفط طريق النجارة مفتوحا لنجار 
الاسكنيرة في تقدم ه دالسفي انه فابل (لك ال

### الامة

الكنت الأمة في دول اليمن مؤلفة من اربع طبقات او طوائف: (۱) الجند السلح لحفظ النظام وحسابة القلاع وحراسـة القوافل (۲) الفلاحون لزراعة الارض واستغلالها : (۲) الصناع › (٤) التجار . ولكل طائفة حدود لا تتمداها ولا ينتقل أحد منها الى سواها

وذكر استرابون ضربا من الاستراكية عند اولئك العرب غريبا في بابه ،
فيعد أن اورد استراك كل عائلة بالاموال والمناع بين أفرادها ، وأن رئيسها
لكر رحياتها سنا ، قال : ﴿ والزواج مشترك عندهم . . . ينزوج الاخوة
امراة واحدة ، فعن دخل منهم اليها اولا ترك عصاه بالباب ، والليل خاص
باكبرهم وهو شيخهم ، وقد بالون لمهاتهم ، ومن تزوج من غير عائلته
عوقب بالموت . كان لاحد ملوك العرب ابنة بارعة في الجمال لها ١٥ اخا كل
واحد منهم بهواها ، حتى ملتهم واحتالت على منعهم بصعى اصطنعتها
واحد منهم بهواها ، حتى ملتهم واحتالت على منعهم بصعى اصطنعتها
من عندها حمل عصاه ومغنى ، فضح هم عما عالمها عالمت. و نكات اذا خرج احده من عندها حمل عصاه ومغنى ، فضح هم عماها المن اسطنتها على
من عندها حمل عصاه ومغنى ، فضح هم عماها المن استطنتها على

مثلها ، فيترهم سائر الاخوة أنه لا بزال متعدها . وقد يعيى احدهم يتفقد الباب و للا برى المصابحاته بريته ، فتبدل المصاب الاولى بعما مثل عصاه ومكلاً . وثانية مرة أن الاخوة قانوا جيما في ساحة ، ورأى احدهم يبلغ اختم عصا ، وليس من اخوته احد غائبا ، فقل فيها السوء فشكاها الى اليها ، ولما نظام المن الما الله على علدها براها » . هذه حكالة استرابون ، ولم فذكرها الله النا المناع مداسحة النا المناع ما الصحة الله المناع مداسحة الناسة المناع مداسحة الله المناع المناع مداسحة الله المناع مداسحة المناع مداسحة المناع مداسحة الله المناع مداسحة المناع الم

### ٢ ـ الصناعة والزراعة والتعدين

# ۱ \_ الصناعة

ليست حزيرة العرب بلدا صناعيا ، وأنما صناعتها تحضير بعض أصناف التحارة : كالمخور، واللبان ، والطيوب ، وغيرها ، وكان ذلك مشهورا عنها بين الأمم القديمة لايشاركها فيه أحد ، قال هيرودوتس : « وبلاد العرب فيها وحدها البخور، والر، والقرفة ، والدارصيني ، واللادن ، والعرب يجنون كل هذه الاشياء بتعب جزيل ، الا المر . ولاجتناء البخور بحرقون تحت الاشجار التي تولده صمعًا يسمى ميعة ، يأتي به الفينيقيون الي الإغارقة ، فيحر قون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التي، تأوى الى تلك الاشحار ولا تذهب منها الا بدخان الميعة. أما القرفة فحين يذهبون لجنيها يفطون أبدائهم ووجوههم الا الحدق بجلود الثيران والماعز ، والقرفة تنبت في بحيرة قليلة المياه تسرح حولها حيوانات كالخفافيش تصبح صباحا هائلا وهي شديدة الاذي ، فيتقى العرب اذاها بهذه الجلود ريثما يجنون القرفة . واما الدار صيني فيجنى بطريقة اعجب من الأولى ، والعرب انفسهم لايعرفون من ابن يؤتى به . ويزعم البعض انه ينبت في البلاد التي تربى بها بَاخُوسَ ، وانطيورا تحمل عيدان الدار صيني لتبني بها أعشاشها مع الطين ، في جبال وعرة بعيدة عن المدن لايستطيع الانسان الوصول اليها ، فالمرب بقال أنهم بحتالون في الحصول على هذه العيدان بقطع من لحوم البقر أوالحمير، يضعونها فيأقرب مكانمن العش ، فيأتي الطير ويحملها الي فراخه ، وحالماً يضعها في العش تثقله فيسقط، فيتناول العرب عبدانه ويتجرون بها. اما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه ، لأنهم يجدونه في لحي النيوس والاعناز كالعفن الذي يتولد علىالخشب، فيدخلونه في تركيبطيوبكثيرةً ، والعرب "يتطيبون باللاذن خصوصا ، وبلاد العرب زكية الرائحة حيثمنا سرت . وفيها نوهان من الفنم : احدهما ذيله يزيد طوله على ثلاثة اذرع ،

Strabon, III. 389 (1)

اذا ارسلته انسحبت وراء الفنم وتقرح ، والنوع الآخرعر ضذيله ذراع» (١)

۲ \_ اگزراعة

ومن قبيل الإعمال الصناعية ابضا الزراعة ، ومن يجوب بلاد العرب حتى ياتى حيث كانت مدان معيى وصبا وحمير وغيها من الدول القديمة ، لابرى الا رمالا محرقة وجبالا جرداء ، فيستغرب ما يسمعه عن ثروة تلك الأم وسمة سلطانها ، والحقيقة ان تلك البادية المحرقة كانت على عهد ذلك التمدن بساتين وغياضا ، فيها الاغراس من الانسجاد والرباحين لا يل فيها ولا فرات ، واتما هي تستى من السيول في المنتهة الرى في بلاد الميئ شحت المياه وبيس الوزع ، فيلم من وغيتهم في العمارة وعلو همتم انهم انشاوا سدودا كالجبال ، يحجورن بها المياه في الاورية ، حتى ترتفع ويستوا بها المرتفعات ، يعرفون الله البها من نوافذ حسب الحاجة ، كما يغملن بخزانات علمه الايام ، والعرب اول من النبأ المخزائات حده إنسلاود \_ واعلامها سد مارب ، وسندكرها في السكلام على المعارة

وبلاد سبأ ذكر استرابون أنها اخصب بلاد العرب ، وذكر من محصولاتها للم ، والقرنفل ، والليمنان على الشخيل الشخيل الشخيل ، والليمناني وادلتي مضير بالبين و وقد ساهده شهادة عياد فقيل عن وقد شاهده شهادة عياد فقيل المستقى جانبي الوادى وعليما من الاعتاب نحو عشرين نوعا ، قال : 8 وفيه اصناف المضاه من الخوخ الحميري والفارسي والثين والبلس والكثري التي ليس في الارض مناها ، يقول والمخاري من يقد من صناه من القرياد ، والاجامى والمبروق والتفاح واللوز والسفر جل والرمان »

٣ \_ التعين

الأومن قبيل الصناعة ابضا التعدين ؛ اى استخراج المعادن من بطن الإرض . وقد الشيوت بلاد العرب بعدانها وجواهوها عند القداما ؛ وأن على ذك فريبا في المعادن في المعادن في المعادن أو المعادن المعادن فيها كلير من مناجم اللهب والفضة والحجارة الكربية ؛ وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) میرودوتس ۲۶۰ ــ ۲۶۲

من اهم اسباب طمع الغاتمين فيها في ذلك العهد ، وقد شبهها بعضهم يتغورنيا هذا الزمان لكترة مناجهها . واقدم هلده المناجم في بلاد مديان ، ولها شهوة واسمة في الناريخ القديم ، حتى الله بعضهم كتبا خاصة في معادتها وذهبها واتارها ، وذكروا كثيرا من آثار هذه المناجم ، واكتشغوا مدنا كانت آهلة لم يتو نمير الخلالها (ا) (بهي

وذكر الهمداني في صغة جزيرة العرب ، وباقوت في معجم البلدان \_ وغيرهما تكبيراً من مناجم اللغمب ، بعضها فياليمن والمعفى الآخر في الباماة أو تهامة اوالبحرين . منها معدن (الى منجم) نحب في ديار بشى كلاب ، ومنجم حنيت في تلك الديار أيضا ، ومعدن يشى في مخاليف البهن، ومعدن قفاعة في اليمن ، ناهيك بذهب خولان الوارد ذكره في التوراة باسم حويلة

رق اليمامة كتم مرالمادن فصص لها الهمدائي فصلا سماه معادراليمامة وديار ربيعة ، وهى : معدن الحسن – او الاحسن – هو معدن ذهب غزير أيضا ، ومعدن فريد ، ومعدن الحفي بتاحية عباية وهو معدن ذهب غزير أيضا ، ومعدن الخبيب عن يسار هضب القليب ، ومعدناللتية تنية اربيهما الباطعلى ، ومعدن الموسجة من ارض غنى فويق المير البعل البعل المرداح ، ثم معدن سيم المفتحة والصغر ، ومعدن تياس ، ومعدن المقيق ، ومعدن المحجة يهن المعق وبين الميمية ، ومعدن بينة ، ومعدن المجية ، ومعدن المجيد ، ومعدن المجدد ، ومعدن المحبة للميام معدن » كما يراد به معدن » لكما يراد به معدن » للا يراد إلى النجاس ) و غريها اللهم » ( الاسكر ) و غريها اللهم » ( الاسكر ) و غريها اللهم » ( اللهم » اللهم » ( اللهم » ) و غريها اللهم » ( اللهم » ( اللهم » ( اللهم » ( اللهم » ) و غريها اللهم » ( اللهم » ) و غريها اللهم » ( ال

إلا خرق بلاد العرب \_ فضلا عن مناجم الذهب \_ مناجم الجواهر (المادن) معمولة في نقم وعملان ، وفيها فصوص البقران ، وبيلغ الملك منها مناسك المناسك منها مالك منها من الملك منها مالك منها من كثيراً ، وهو أن يكون رجهه احمو قوق عرق ابيض فوق عرق اسود . والبقران الوان ، ومعدنه بجبل انس والسعوائية من سعوان واد جبب مناها، وهو فص اسود فيه عرق أبيض ، ومعدنه بشهارة وعيشان من يلد حاشد . والجيش في شرق همدان ، واللور يوجد في مواضع منها . والمسنى الذى يعمل منه نصب (ابدى) السكاكين يوجد في مواضع منها . والسقيق الاحمو والاسفر . وبها الجزع المرض والمسير ، منه النقمى . والمسان والشهرى والخوائي والجزئ . والشوب يممل منه الإلوام والمساح ، والبوام سواه والمساح ورسياسواه . وليس سواه .

<sup>(</sup>١/ Portrom Mines. 82 & 134) (ه) مثل التشبية غريب في السحر الذي الت بيرتون كتابه فيه ( اوائل القرن المشرين )-ولم يكن أحد يعلم اذ ذائل أن في جزيرة الهرب من البترول ما يجعلها تتبه كاليفورنيا (٢) الهمائر ١٩٦٢

الا في طد الهند ، والهندي بعرق واحد (١) . فضلا عن مفاوص اللولة في البحرين وهي اشهر من أن تذكر (ي)

#### ٣ ــ العمارة

#### مدن اليمن

انشأت العرب باليمن وغيرها مدنا أكثرها اندثر ولم يبق الا خبره ، مثل مارب ومعين وبراقش وظفار وشبوة وناعط وبينون وصنعاء وغيرها ، وقد تقدم ذكر تعضها . وأصل لعمارة في مدن اليمن والقصوب والمعافد ، وهي



الخريطة الثالثة ـ مدينة مارب او سبا بعد خرابها

أشبه بالقلاع أو الهياكل بقيم فيها الاذواء كما تقدم . وربما احتوت المدينة الكبيرة على عدة قصور وهياكل فخمة البناء كثيرة الزينة . وقد اطرى استرابون رخرف تلك القصور وقال انها تشبه بشكلها القصور المصرية (٢) وذكر بلينيوس أن في مدينتي ناجية وتمناء باليمن ٦٥ هيكلا ، وفي شموة قصبة حضرموت ٦٠ همكلا (١)

<sup>(﴿)</sup> أَنْظُر : السيد معمود شكرى الالوسى : بلوغ الارب في معرفة أحوال المسترب ( ﴿ ٢ الناهرة ١٩٢٤ ) ج ١ ص ٢٠٤ Glaser, Geo. II, 88 77) Strabon, III. 630 (V)

وقد قال الطمحان يذكر مأرب :

اما ترى ماربا ما كان احصنه وما حواليه من سور وبنيان

وبلاك اشارة الى سورها المنبع . وكان السيل فى وادى اذنه يجرى فى شرقيها كانها فى جنان وغياض . غير ما كان فيها من الابنية الضخمة من الرخام ، كقصور سلحين والهجر والقشيب . قال علقمة :

ومنا الذي دانت له الارض كلها بمارب ببني بالرخسام ديارا

وقد شاهد الهمدائي انقاض مارب في القرن الرابع للهجرة ، فلاكر في 
الإتليل بين تلك الانقاض المهدة المعرض ، ولعله بريد قصر سلحين دهو 
القصر الذي كان يقيم فيه الملك . قال: « انها لا ترال قائمة ، ولو اجتمع 
چيل على ان يصرعوا واحدة منها لم يقدووا ، لان كل عبود منها نقيرا له في 
الصفا ، ثم القم اسغله وصب بينه القطرة ، ويسمون قصر سلحين المناه 
تصر بقيس، وقد افاض السعواء في وصف مذوب واتارها ، قال علقمة :

وقصر سلحين قد عفاه ربب الزمسان الذى يريب تعوى التعاليب فى قراها ما فى مسلساكينها غريب وقال تيم:

ومارب قد نطقت بالرخام وفي سقفها الذهب الاحمس

وقال علقمة :

أو ما تربن وكل شيء للبلا سلحين خاوبة كان لم تعمر (۱) ومن مدن اليمن القديمة معين وبراقش وظفار وصنعاء ، وهذه الاخيرة لا تراق باقية الى الآن . اما معين فقد خريت وغطتها الرسال حتى خفيت عن أهل اليمن انتسم ، فكشفها هاليف كما تقسدم في السكلام عن دولة المهنيين ، وذكر ناما فيل فها وفي براقش

Müller, Burg, II. 16 (1)

صنعاء: أما صنعاء فاحدث عواصم اليمن قبل الاسلام ، نزلها الاحباش بعد فتح اليمن وفيها عدة قصور أشهرها غيدان و والمدينة طيبة الهواء تفني الشعواء في وصفها واطراء طقسها ورغدها ، قال أبو محمد البزيدى : (١)

تصبو الى اهلها واندهها: ووطنه الموطنون بشبهها ارفقه الرفقة الرفق عيشنا وارفهها المستوية معوهها المستوية مطافيتها وولهها معوهها فوضى مطافيتها وولهها وولهها محمدها المهابة تيها وولهها محمدها المهابة تيها والمهابة المهابة ال

قلت ونفسى جم تاوهها ت سقياً الصنعاء لا ادى بلدا خفضاً وليت ولا كيمهجتها ا تائها فضة معوهــــــــة كر دون صنعاء ميطاة جددا ا ارض بها العين والظباء مما كيف بها كيف رهي نازحة وق صنعاء بني أرحة الجديد، كما م

الخريطة الرابعة ـ حرم بُلقيس

وعلى نصف ساعة من مارب \_ نحو الشرق الشمالي \_ انقاض بناء ظهر بقال له « حرم بلتيس » ، وهو غير قصر بلتيس ، ويظهر من بقاباه انه اهليجي الشكل ، طوله من الشرق الى الغرب ، ومحيطه . ٢٠ قدم ، ٢ قدم ، على السود تقوش كتابية بالموق حوله سود له بابان ، شمالي وجنوبي ، وعلى السود تقوش كتابية بالموق المسئد بسندل منها ان الكان كان هيكلا المهادة ، منها نقش هذا تفسيره : « ان كوب إبل وادربوهنهم ملك سبا وربدان بن فمر على ببين ، وهلك أمير بين كرب ابل أعاد بناء هذا الحافظ لالقه ( أو للنف وهو الأله ) من أجل تقديس قصر سلحين ومدينة مارب » ، ونقش آخر بعثل هذا المنى باسم وعليه تقوض كثيرة غير هذه لا محل لإيرادها وعليه تقوض كثيرة غير هذه لا محل لإيرادها

<sup>(</sup>۱) یاقوت ۲۲۲ ج ۲

اما قصور البمن فهى كثيرة جدا ؛ ذكر العرب عشرات منها فالشعاده ، دروصفوا بعشها وصفا يومم القاريه لأول وهلة انه بعيد عن الحقيقة ، كا 
التنامل لايرى فيه غرابة وان دراعلى فخامة وعظمة لإسهدها التاس في العرب 
التنامل لايرى فيه غرابة وان دراعلى فخامة وعظمة لإسهدها التاس في العرب 
التنامل لايرى فيه غرابة وان دراعلى فخامة وعظمة لايصه ما العباس المناهدها بنفسه 
قبل الإسلام. وسنعول في ما نتقله من اخبارها على رجل تتاب في وصف عافله 
البين وحساندها ودقائقها ؛ ولم يعثر العلما الاعلى جوء صغير منه عني 
البين وحساندها ودقائقها ؛ ولم يعثر العلماء الاعلى جوء صغير منه عني 
وفي جملتها سند مارب ؛ وكان الناس يحسبون في كلامه مباللة ؛ حتى 
ذهب أرثو وهاليفي وجلازر وشاهدوا آكار ذلك السند وبعض اتقاض تلك 
القصور ؛ فوجدوا الرجل صادقا في ما ذكره عنها ؛ فاعتقدوا صدفه أن

قصم غمدان : هو في صنعاء ، ذكر الهمداني وياقوت ان بانيه البشرح يحصب (١) . فاذا صَح قولهما كان بناؤه في القرن الاول الميلاد ، وظُلُّ باقيا الى أيام عثمان بن عفان (٢) في أوائل القرن الأول للهجرة ، فيكون قد عالى نحو ٦٢٠ سنة . وشاهد الهمداني بقاياه تلا عظيما كالجبل ، وقال في وصفه انه كان عشرين سقفا ٢ غرفا بعضها فوق بعض ، أي عشرين طبقة مثل أكبر أبنية العَالَم المتمدن وأعلاها ، بين كلُّ سَقَفَينَ عشرة أُذرعُ . وقال ان بانيه لما بلغ غرفته العليا أطبق سقفها برخامة واحدة شفافة ، ركان يستلقى على قراشه في الفرفة فيمر به الطائر فيعرف الفراب من الحداة وهو تحت الرخام . وكانت على حروفه ( اى أركانه ) أربعة تماثيلُ اسود من نحاس مجوفة ، رجلا الاسد في الدار وراسه وصدره خارجان من القصر ، وما بين فيه الى مؤخره حركات مدبرة . فاذا هبت الرسم فدّخلت أجواف الأسود سمع لها زنّي كزئير الاسد ، وكان يصبح ( أي يوقد ) فيها بالقناديل فترى من راس عجيب . وكانت غرفة الرأس العليا مجلس اللك اثني عشر ذراعاً . وكان للفرفة أربعة أبواب ، قُسَالة : الصما ، والدبور ، والشمال ، والجنوب ، وعند كل باب منها تعثال من نحاش ، آذا هَبُّت الرَّبِع زار . وَفَيْهَا مَقْيَلُ مَن السَّاجِ وَالْإِبْنُوسِ . وَكَانَّ فيها ستور لها اجراس ، اذا ضربت الربح تلك الستور تسمع الاصوات عن بعد . وقال فيه البشرح شعراً بالحمرية بقى منه هذا البيت :

<sup>(</sup>۲) المسعودي ۲۹۱ ج ۱

<sup>(</sup>۱) Müller, Burg, L 57 وباقوت ۸٦١ ج ۲

حصنك (أي حصنت) غمدان بمبهمت (١)

وانى أنا القبيل الينسرح ومما قبل في وصف قصر غمدان: يسمو الى كبد السماء مصعدا ومن السحاب معصب بعصامة متلاحكا بالقطر منه صخره

عشرين سقفا سسمكها لا يقصر ومن الفمام منطق ومؤزر والجزع بين صروحه والمرمر

قصر ناهط : وبلى غدان في العظمة والشهوة « ناهط » ) وهو محفد مؤلف من عدة قصود . قال الهمداني في وسفه انه مصنعة بيضاء مدورة ) منظمة في راس جبل ثنين بهمدان . وضمن قصور ناهط قصر الملكة السكير اللدى يسمى « بعرق » ، ومنها قصر ذى لعوة المكعب بكعاب خارجة في معابن حجارته ، على هيئة المرق الصغل . قال : وفرعت في معرب منا لدى المستقل عشرين تصرا كبارا ، مسية الذو الا تلتا ، وبها غير هذا القصر ما يزيد على عشرين تصرا كبارا ، وما فيها قصر الا وتحته كريف اللماء (صبوبي) بالصخر المنحوت ) المائد المنابق عشرين تصرا كبارا ، المائد المنابق عشرين مرا كبارا ، وما فيها قصر الا وتحته كريف اللماء (صبوبي ) مجوف في الصخر فينالم المائد المنابق عشرين ذراعا ، لا يحضن الواحدة منها الا رجلان ، وفيها بقيال مسامير حديد ؛ قبل انها كانت مراقي الي وأنها كان ينفت عليها السمية اذرادوا الصرخة ( اى الاستنجاد ) فتنظر النار من جبل سغيان ومن جبل حضور وراس مدع وغيرها ، وفيها يقول الهمداني ، على حد الخيرة وراى المين ؛ ويصف ما شاهده عليها من النمائيل والصور : (؟) المنتزة وراى اللهمين ، ويصف ما شاهده عليها من النمائيل والصور : (؟)

والدهم في الارض فليسأت ناعطا وكرسي رخام حولها وبلائطا وكرسي رخام حولها وبلائطا لها بسقوف السطح لبس وعابطا سباعا ووحشنا في الصفاح خلائطا لاحدي بديه في الحجال وباسطا على ارنب هم ذا فراح وقامطا وقعف فراراً وقد محافين باسطا وساعي هاد الركاب مواخطا

فين كان ذا جهل بأبام حمير بعد عبدا تعلو القنا مرموية ملاحكها لا ينغل الماء بينها على كرف من تحتها ومصائع ترى كل تعثال عليها وصورة بجائب ما تنفض تنظر فابضا ومسينهات من عقاب وأجدل ومرب ظاء قد نهان لخشف وذا عقدة بين الجياد مواكبا

ويظهر أن ناعطا أقدم عهدا من عدان ، لأن علهان نهفان أدخل فيه أصلاحا \_ وهو من ملوك حمير في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد \_ فهل تقل هذه الآثار كثيراً عن بقايا تدمر واثبنا والاقصر وبعلبك وغيرها من مفاخر الدول القديمة ؟

ربدة او تلفم (چو): قال الهيداني: « قصر ربدة من اقدم قصور اليمن » وهو قصر نلفم . والبس من قصور اليمن قصر في اصل جيله بشر سوى تلفم » وماؤها اعلب مياه اليمن وافزوها » . قال : « وحداني يعض الها انه وجد حجرا في تلفم مكتوب عليه : يناه بريم » . قاذا صح ذلك كان هما القصر من بناء اواسط القرن الاول قبل الميلاد ؛ لأن بريم بن علهان . واصبح هذا القصر بعد الاسلام دارا العلويين

هدر: هو محفد مؤلف من؟ اقصرا ، شاهدها الهمداني وقال في وصفها :

« منها ماهو مشعب ومتها ماهو عامر ، اما قصرها العامر فقد خطفه ، وهو به وجود من الدجوادة البلوطية خارجه ومثله في داخله ، وقد اجرى عليه المشاشق فلست ترى عليها فصلا مايين المحبرين ، حتى لو تان داخله كريفا للماء مخان ولا نفذ. وفيها اهداد تلك القصور كوف للماء ، بأميدة حجارة طوال ، فضجة على أعمدة قبل ، بضمة عنر ذراعا مربعة ، وفي مسجد من أطول أساطين منا نزع عن تلك القصور ، ليس في المسجد الحرام مثلها ، هي أطول منها وأحسن برا كانها مؤية في قالب ، وقبلة قمد باللك منها الكانه منها الكانه المنافقة المنافق

صرواح (\*\*) : هو قصر عظيم من اقدم ابنية اليمن ؛ ما بين صنعاء ومارب , ذهب قديما ؛ وله ذكر في اشعار العرب ؛ قال علقمة : من يامن الحسمانان بعم لله علي المسرواح ومارب

وقال عمرو بن النعمان بن سعد بن خولان :

ه وفی جبلی نعمان عز تمکنا م مآثر عز مثلها ــ لم يدمنا ا بنيه فضافوها دهورا وازمنا (۱)

ابونا الذی کانت بصرواح داره ونحن ورثنا عز خولان ذی الندی فاورثها سسعد بن خولان جدنا

وقصور اليمن كثيرة ، وقد جمع أبو علم المراني أهمها في قصيدة قال منها :

> نعن القاول والاملاك قد علمت وانسا رب بينون واضرعة براقش ومعين نحن عامرها وناعط نحن شيدنا مخالفها وتلقم الهون والقصرين من خصر والهندتين بني ذو التاج من بتع

اهل الداشی بانا اهل غمدانا والشید من هکر ناهیک بنیانا والشید من هکر ناهیک بنیانا و توردان و رودانا و قصرها وقری نشق و نوفانا و تری شرح و دعانا وقصر ذی الورد تاما رأس ملحانا

 <sup>(</sup>ﷺ) يكتب إيضا تلم بالمين • انظر : الالوسى ج ١ ص ٢٠٠ (
 (ﷺ) يكتب إيضا مرواخ بالغاء (
 Müller, Burg, I. 66 (

بنى لنا وضباما بيت الهاتا مل المسار وضع الشيد الواتا في كوكبان وقصر اللك ريدانا ذوالفخر عمرو وسرى قصرغدانا وقصر ذى نائش ارباب قد كانا كهلان والدنا احبب بكهلانا بعد القصور وبعد النبية ميدانا للجنتين مفارتنا وبغيانا (با وصبح نحو ونجرا فوق قبتها وق ريام وفي التجدين من مدر وفي ظفار بنت آباؤنا غرفا وقصر اجرراس القيال فو وشهده وقصر احرراس القيال فو يزن فاصبحت مارب للربح مخترة ساق المياه الى المارينا

واكثر هذه القصور لها اوصاف اغضينا عنها خوف التطويل . غير التصور لها اوصاف اغضينا عنها خوف البلغ التي كان القصور خارج بلاد البين ، كقصر الشعوس في اليمامة ، والبلغ التين . ناميا بينها طسم وجديس وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن هادي التصارى ، هما خلفوه من أماكن الحج والنسك والكهائة ، مثل كمية نجران للتصارى ، وربام بيت نسك كان يحج اليه إلناس في راس جيل اتوة من همدان ، بنسب الى ربام بن فيفان وحوله مواضع كانت الوفود تحل فيها ، وقدام به بالقصر حائط فيه بلغ المورد الشحس والهلال ، هي من بقايا التاسخة كما سيائي الـكلام عن الدين

هذا كله غير القلاع والمسانع ، وبعضها لايزال قائما الى الآن ، منها مسنم ( اي منها المستمد ( اي منها المسلم سباع تشابه نامط في القصور والكرف ( المسلمانج ) كريفها اسمه درداع مساحته من أوار ، وفيها قصر عظيم يقصر عنه الوسف . وللقلعة طريقان ، على باب كل طريق ماء : قالطريقالجنوبي عنه الوسف . وللقلعة طريقان ، على باب كل طريق ماء : قالطريقالجنوبي خسون فراها وعرضه عشرون ، وطوله خسون ، عجود على جوانبه عشرون ، وطوله خسون ، عجود على جوانبه التاتي من شمال العصن على باب العصن التاتي في جوبة من صفا كالبئر مظوى بالبلاط ، ودرج ينزل فيه من واس الحصن بالسرح في الليل والنهار على مسيدة ساعة حتى يؤتمي الى الماء ، كولا سلم من يكون الى الماء ، ولا سلم من يكون الي الله ، ولا سلم من يكون على بابابابيل من شمال ساعة حتى يؤتمي الى الماء ، ولا سلم من يكون على باباب البئر من فوق ( ؟)

دع عنك ما في اليمن من آثار الهمة العالية والهارة في البناء ، من قطع البيار كما قطع البياء ، من قطع البيار كما قطع البيار كما قطو البيار كما قطور المجلل المساحل لم يكن له والمجلل المجلل الواحد ، اذا ركب ظهر المجلل فقطعوا من المجلل بالم في عرض المجلل ، حتى سلكته الدواب والعمال وغيرها . ومثلة قطع بينون ، جبل نقطه بعض ماوك حمي ، حتى اخرج

۱ ج ۷۸ الهمدانی ۸۲ (۲) Müller, Sudar, 87 (۱)

فيه سبيلا من بلد وراءه الى ارض بينون . فهو اشبه بما ينقره اهل هذا الشعدة من الانفاق في الجيال ، لم لور المياه أو نقط السلكا التعديدة . ومن هذا القبيل حصن فراب ، وهو يقبة فقفة منحوتة في الصخر عليها تقش بالمسند لفاتح اليمن الحبشى ، ذكر فيه خبر فنحه كما تقدم . في المستمن المستمرة هران حقوم الدار صصاويج من الماه فيها المستمنية ، كانوا بختون الماه فيها للجنود الناه التصاد ، وهي التي سميها العرب المسكرة وقد المناها في انقط وغيرها

#### الإسداد

ومن ادلة الممارة في بلاد اليمن الاسداد ، وهي جدران شخصة كانوا فيمونها في عرض الاورقة لحجر السيول ورفع الماء ، لرى الاراضي الرقعة كما يقعل اهل التمدن الحديث في بناء الخزاقات ، واتما عمد العرب الرقعة بناء الإسداد لقلة الماء في بلادهم ، مع رغبتهم في احياء زراعتها ، فلي يسعوا وردا يمكن استثمار جانبيه بالماء الا حجزوا سيله بسد ، فتكانوت الاسداد بكاتر الاورية حتى تعباورت المات ، وقر المهدائي في محسبه العلو من مخاليف اليمن رحده نماين سدا ، والي ذلك اشار شاعرهم ، قوله :

وبالبقعة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدا تقذف الماء سائلا

وكاتوا يسمون كل سد باسم خاص به ، او بالإضافة الى بلده ، فمن كبار هداه الاسداد : قصعان ، وربوان ( وهو سد قتاب ) وشحران ، خواهجان ، وسد عباد ، وسد لعج ( وهو سد عرايس ) وسد سجو ، وسد دى شهال ، وسد ذى رمين ، وسد نقاطة ( عند قرية ذى دبيع ) وسد نضاد وهران ، وسد النحياتي ، وسد الليلي ، وساد النواس ، و وسد مأرب الهباد ، وبانها الطاف . واقع راسادا داليين و العرم » ، وهو سد مأرب التبعير وستعود البه ، وسد الخاتق بصعدة ، يناه نوال بن عثيات مولى سيف بن ذى بزن في القرن السادس بن موسى المهادي بعد هدم صعدة . وسد رحيان ، وقد أخريه الراهيم بن موسى المهادي بعد هدم صعدة . وسد خرة ، وسد بيت بالاب في ظاهر همدان ، واسداد بلاد عنس ، منها : سساد خيرة ، وسد بيت بالاب في ظاهر همدان ، واسداد بلاد عنس ، منها : سساد خيرة ، وسد بيت بالاب في ظاهر همدان ، واشداد بلاد عنس ، منها : سساد خيرة ، وسد بيت بالاب في ظاهر همدان ، واشع في ظاهر دعان (١) وسعد شيام قرب صنعاء على تعاتية فراسخ منها (١)

ولم يقتصر بناء العرب الأصداد على ما بنوه في جزيرة العرب ؛ ففي مكران وبلوخستان في معادة خليج فارس الشرقية آثار اسداد كثيرة لايعرف عنها أهار تلك الناحية شيئا ، فلمل بعض العرب نوحوا الى تلك البقاع ترديا وإنتيزا فيها تلك الاسداد

#### سد مارب او سد العرم

هو اعظم اسداد بلاد العرب واشهرها ، وقد كثر ذكره فى اخبار العرب واشعارهم على سبيل العبرة لما اصاب مارب بانفجاره ، والبه أشار القرآن الكريم فى سبا بقوله :

ه لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن بعين وضعال كلوا من رذق ريثم واشكروا له بلادة طبية ورب غير و. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي اكل تحفط والل وتوي، من سدر قبل . ذلك جزيناهم بعا كموا و هل نجازي الا الكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السبر ، سيروا فيها ليالي وإباما آمين ، فقالوا ربنا باعد بين امنظارا وطلوحا التيمم بوحنائم ا احاديث ومزقناهم كل معوق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور »

ذلك اقدم مالدينا من خبر هذا السند ، واختلف المسلمون في تفسيره التاريخي ، ودخل خبره كتي من المبالفات والخراقات . قال بعضهم ان يابيه سبا بن يشبه ، وقال غيرهم بناه لقبان بناء ، وبحل بخد فرسخا في فرسخ ، وجعل له الالابن مثقبا الرائ فتحة ) وجعل بناه بالصخر والقار ، يحس سيول العيون والاسلام حتى يعرفوها من خروق في ذلك السند ، غير مقدار ما يحتاجون اليه في سقيهم . قالز : ومكت كادات ما شدا له يابر السند ، اندوا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقيا ملكم ، زعبوا أن بابر السند ، اندوا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقيا ملكم ، زعبوا أن كامنة السيما طريفة المرتبع بذلك في حديث طويل () لا قائدة من ذكره » كامنة السيما طريفة جرد راوها تنقب في السد فخاف الغجاره

واختلفوا في وقت حدوث ذلك السيل ، قال حموة الاسفهاني انه حدث قبل الاسلام بلربيمائة منية () اي في القرب الثالث للبيلاد ، وذكر باقوت انه وقع في ملك حيثمان ، ولعلم بلا لاحياش ، لاتهم لما تحجوا البيس خربوا أكترا البيس في القرن السلسين خربوا أكترا أن قصورها وإبنتها () أو لعله أراد حسان بتصحيف اللغط كما أراد ابن خلدون ، فقد ذكر أن السد تهدم في أيام حسان بين المسهد ( في القرن الخامس للهيلاد ) وقال آخرون غير ذلك عما طول بنا أبراده ( في المام عما طول بنا أبراده ( في)

<sup>(</sup>۱) يافوت ۲۸۳ حـ ٤ (۲) حمزة ۱۲۲

 <sup>(</sup>٣) ألافائي ٧٣ من ١٦
 (ه) ذكرنا فيما سلف من تعليقاتنا بعض التواريخ الثابثة الخاصة بانشاء سلسلة السدود
 التي تعرف بسد مارب هذا

# رواية الهمداني عن سد مارب

واوثق روايات العرب عن صد مارب ما قاله الهمداني في كتاب الاكليل ، وقد شاهد اتقاضه بنفسه في الوائل القرن الرابع للهجرة ، وكان يقرأ السند ويفهم، ، فوصف ثلك الاتقاض مع تطبيقها على قول القرآن . القولان اصدق ماجاء من خبر هذا السد ، واكثر مطابقة لما وجده النشون الذين اكتسفوا المار ذلك الخوان في القرن الماضي ــ قال الهمداني : (١)

« قال الله تعالى : ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) وهي ( أي سبأ ) كثم ة العجائب ، والحنتان عن يمين السد وسماره . وهما اليوم غامرتان ، والقامر العاني ، وانما عفنا لما اندحق السد فارتفع عن ابدى السيول . ووجدت في احداهما غربق اراك ، وفي اصله جدع نخلة اسود قد كبست باقيه السوافي ، فقال بعض من كان معى : لا اظنه آلا من بقايا نخل الجنتين ، وما اظنه بقى من العصر القديم . أما مقاسم الماء من مداخر السد فيما بين الضياع فَقَالُمَةً كَانَ صَالِعَهَا فَرغ من عملُها بالامس . وَرَابِتُ بِنَاءُ احْدُ الصدفين ، وهو الذي يخرج منه الماء ، قائما بحاله على أوثق ما يكون ولا تغير الآ أن شاء الله . وأنما وقع الكسر في العرم ، وقد بقى من العرم شيء مما يصالي الجنة اليسرى بكون عرض اسفله خمسة عشر ذراعا . قال تبارك وتعالى : « فاعرضُوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وائل وشيء من سدر قليل » فقيل الخمط الاراك ، والاثل الطرفاء ، والسدر المعروف وهو العلب وبها من الاراك ما ليس ببلد. ومن الحمام المطوق في الاراك ما يجل عن الصفة . وكان السيل يجمع من أماكن كثيرةً وموَّاضعَ جمة باليمن ، من ( عروش وجانب ردمان وشرعة وذمار وجهران وكومان واسبيل وكثير من مخاليف خولا ) والوادى اسمه ١ (ذنة ) ، وفي هذا السد بقول الاعشى :

> كفى ذلك للمؤتسى اسـوة رخـام بنـاه له حمــي فاروى الحــروث واعنـابهم فعاشــوا بذلك فى غبطــة نطـار المقــول وقيالهـا

ومارب نفى عليها العرم اذا جاء ماؤهم لم يرم على ساعة ماؤهم ينقسم فجار بهم جارف منهزم بهماء فيها سراب يطم

وكان العرم مستدا الى حائط ما بين عضاد بالمدخر بمعاذيب من الصخر عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر C انتهى كلام الهمداني

Müller, Burg. II. 83 (1)

وظل الناس مع ذلك في ضلك من امر هذا السدة عتى تعكن المستشرق الفرنسي (رنو من الوصول الي ملوب سنة ١٨٨٣) ، وشاهد آثاره ورصم له خريطة نشرت في المجلة الاسيوية الفرنسية سنة ١٨٨٤ ، وذار مارب بعده هاليفي وجلار روافقاه في وله وصادقا على وصفه ، وهو يطابق ما قاله الهماني من اكثر الوجوه ، وعشروا في اثناء ذلك على تقوش كتابية في خرائب السد وغيره تحققوا بها بخبره ، واكثرهم امتشقالا في هذا السبيم جلارد ، وبين الاساطير التي وقف عليها التنان جاء فيهما خبر ترميم بالمسافي ونمن الاحباش في القرن المسادس للهيلاد . فيعل ذلك على انه ظل السد في زمن الاحباش في القرن المسادس للهيلاد . فيعل ذلك على انه ظل معلوء مختلفة واشخاص مختلفين كثرة تصدعه وترسيمه ، فكانوا يعدون كل تصدعه وترسيمه ، كانوا يعدون بياء

وبعد ما قدمناه من اقوال المؤرخين والمنقبين بشأته يحسن بنا الاتيان على أصل وضعه وما هو عليه الآن ، ونوضع ذلك بالخريطة الخامسة

#### اصل وضع سد عارب

قى الجنوب الغربي من مأرب سلسلة جبال هي شعاب من جبل السراة الشهر ، تهند مئات من الأميال نحو الشرق الشعالي ، وبين علده الجبال اودية تصب في واد كبي بعبر عنه العرب بالميزاب الشرقى ، وهو اغظم اودية الشرق تعييزا له عن ميزاب مور ، اعظم اودية الغرب المشعبة من جبل السراة الملكود ، وضعاب الميزاب الشرقى تختية ، تنجه في مصابها ومتعدراتها نحو الشرقى الشعالي ، وأشهر جبالها ومواضعها في ناحية ومتعدراتها نحو الشرقى الشعالي ، وأشهر جبالها ومواضعها في ناحية فعار بلد عنس جبعها ، وهو مخلاف واصع وبه بينون وهكر ، وفيها لما لمخلفة العنسية وبلد كومان وبلد العدا ، وجبل سينون وهكر ، وجبل بين وابش من مراد وغيرها ، ومخلاف فدي جرة وجهسوان وهران ، ومساقط بلد خولان من جنوبيه وما تيامن من القحف ())

السفيات أهذه المواضع وأوديتها ، اذا أمطرت السهاء تجمعت فيها السيول والعدوت حتى تنتهى أخيرا الى وادى اذلة ، وهو يعلو نعو ، ١٠٠ متر عن سطح البحر ، فتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالى ، حتى تنتهى الى مكان قبل مارب بثلاث ساعات ، هو مضيق بين جبلين يقال كل منها بلق ، عربا عن احدهما بالإمن ، وعن الآخر بالإسر ، والمسافة بينهما

<sup>(</sup>۱) الهيداني ۸



الخريطة الخامسة \_ سد مارب أو سيل العزم كما شاهده الباحثون فالقرن المأضي

متعاثة خطوة ( او ذراع ) وبسعيهما الهمداني مازمي مارب ، يجرى السيل الاكبر بينهما من الغرب الجنوبي الى الشرق الشمالي في واد هو وادى اذنة ( انظر الخريطة )

واليمن \_ مثل سائر بلاد العرب \_ ليس فيها أنهر ، وإنما يستقى أهلها سن السيول التي تجتمع من مياه المطر . فاقا العطرة السماء فاضت السياء وزادت مياهها عن حاجة الناس ، فيلهم مسطمها خياها فالسيان فاقا انقضى فصل المطر ظميء القوم وجفت اغراسهم ، فكانوا اما في غريق أو في حريق : قلما يستغمون حتى في أيام السيل من استثمار البقاع العالمية على متحدوات الجبال . وقد يفيض السيل من مستثما على آلمدن والقرى ، فينالهم من أذاه أكثر معا ينالون من نقمه > فسائتهم على تقد الحاجة الى استنباط الحيلة في اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال الحجاة في اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال وقر عمه سورا عظيما عرف بسد مأرب او سد المرم الذي تحقق صداده ، لوى ما يجاور مدينتهم ( عارب ) من السهول أو سفوح الجبال لوى ما يجاور مدينتهم ( عارب ) من السهول أو سفوح الجبال

والجبلان المذكوران بعد أن يتقاربا عند بلق ينفرجان ويتسج الوادى بينهما ، وعلى ثلاث ساعات منهما نحو الشمال الشرقي في مدينة ( مارب او سبا ) في الجانب الغربي او الايسر من وادى اذفة ، فاذا جرى السيل حاذى بابها الشرقى ( راجع الخريطة التالثة ) . وبين الضيق والمدينة متسع من الارض تبلغ مساحة ما يحيط به من سفوح الجبال نحو ٤٠٠٠ ميل مربع () كانت جرده قاحلة فاصبحت بعد تدبير المياه بالسد غياضا ويسانين على سفحى الحبلين ؛ وهى المعبر عنها بالجنتين بالشمال واليعين أو بالجنة اليشي والجنة اليسرى

# رسمه وكيف ينصرف الله مته

والسد الشار اليه عبارة عن حائظ ضخم اقاموه في عرض الوادى ، على نعو . 10 فراعا ( أو خطوة ) نحو الشمال الشرقى من المضيق وسموه هالمرحه ، وهو سد اسم طوله من الشرق الى القرب نحو تمامالة فراع ، وعلوه بضعة عشر فراعا ، وعرضه ، 10 فراعا ، لابزال ثلثه الفربي اوالإيمن المائيان فيها اللالمان تغير و وفائل الله منهما ، ومجرت الدولة عن ترميمهما وجرفت السيول اتقاضها . وقد نقطنا حديهما بالمخارطة ليظهر امتداد السد على طوله ، كما كان في أصله بعرض الوادى ، ويظهر مما خامدوه ي جزئه البائى انه مينى بالتراب والمجبرة ، ينتهى اعلاه بسطعين بالمثاري على فراوية منفرجة ، تكسرهما طبقة من المحمى كالرسيف يعنع انجراف التراب



مند تدفق المياه . ولو قطعت ذلك للحائط أو السور قطعا عرضيا لكان منظومه على هذه السورة : فالعرب قاعد في طريق السيل المستعرض ويصده عن كالجبل المستعرض ويصده عن الرائعامها في خبران السوال الليل وينتهي المسرون بالليل وينتهي المصرون بالليل المرم في طرفيه بمصداف وينتهي المصدون وينتهي المسلوم في طرفيه بمحسداف

فانشأوا عند قاعدة العبل الابمن ( الشرق العنوبي ) وهو جبل بلق الابمن ) بناءين بشكل المخروط القطوع ( ١ و ٢ ) علو كل منهما بضعة عشر ذراعا سموهما الصدفين ، أحدهما (١) قائم على العبل نفسه والاخر

O. M. O. (1897) 127 (1)

نها الى يساره ، وينهما فرجة عرضها خمس اقدام ، وناهدة الايمن نضها تعلق قاهدة الايسر غلات أقدام ( انظر رسمهما فى طرف الخريطة الى اليسار ) والايسر مبنى من حجارة منحوتة يعند منه نحو الشمال والشرق جدار طوله . . فراعا ينتهى فى المرم نفسه ويندغم فيه . وعلو الجدار المذكور مثل عفر الصدف وحلل علو العر

دفى جانب كل من الصدفين المذكورين ، عند وجهيهما المتقابلين ، ميزاب يقابل ميزابا فى الصدف الآخر . والميزابان مدرجان ، اى فى قاع كل منهما درجات من حجارة كالمسلم ، الدرجة فوق الاخرى. ونظرا لشكل الصدفين المخروطين ، ولما يقتضيه شكل الميزاب السلمى ، اصبحت المسافة بينهما عند القاعدة أقصر منها عند القمة . وقد مثلنا الميزاب فى الخريطة بشكل (ع غ ) كانك تنظر اليه بجانب الصدف

ويظهر من وضع المخروطين أو الصدفين على هـنه المسودة ، أن اصحاب ذلك السد كانوا يستخدمون المسافة بينهما مصر فا بسيل منه المنه أل الله الى المنع بحرا بين الإس فيضية الجنة البينى ، وأنهم كانوا بينغون المارضة السغلى أقصرها جيما نوفيا كان مارضة في درجة ، فتكون المارضة السغلى أقصرها جيما نوفيا مارضة أطول منها ناقول الى اللها وهي اطولها جيما ، والظاهر أن تلك العارض كانت مصنوعة على شكل تتراكب فيه أو تتداخل ، حتى بتالف منها بالمب منها بالمب منها بالمب منا المبارضة المليا ، منها بالمب منها بله عن قد المدون سدا محكما يضع الماء من الانصراف الا عند أن المبارضة المليا ، فيجرى الماء على ذلك الملو الى سفح الحيل في أقنية معدة لذلك ، حيث نجرجا، المباد غلال المبارضة المليا ، فيجرى الماء على ذلك الملو الى سفح الحيل في أقنية معدة لذلك ، حيث يتجرف حتى بهبط سطحة الى مبارأة المرافرة الشارفة الشابية فيقت ، فتى يتحرف حتى بهبط سطحة الى مبارأة المرافقة النارية فيقت ، فتى يتحرف ولما عارضة المراو ربا خرز يوما عارضة المراو ربا خرز يوما عارضة الحرى ، ومكانا بالتدييج وطي تمد العاجة أرادوا ربا خرز عوما عارضة الخرى . ومكانا بالتدييج وطي تمد العاجة ألم المارة المراونة المراونة والمراونة المراونة والمراونة المراونة المراونة والمراونة المراونة والمراونة والمراونة المراونة والمراونة المراونة والمراونة المراونة والمراونة والمرا

وفي الطرف الايسر من الدوم — وهو الغربي الذي ينتهي بالجنة اليسرى 
- كالمحائلة ( س ط م ) دعوانه العيد الايسر > عرضه عند قاعدته ه ا

خراعا ، وطوله تحو . ١٠ خراع > ديجانيه من اليمين مخروطان او صدفان 
ايمنان ( ٣ و ٤ ) احدهما ( ٣ ) متصل بالعرم نفسه والآخر ( ٤ ) ييئه 
روين السد الايسر > فيتكون من ذلك مصرفان ( ٢ و ٧ ) مثل المصرف
الايمن > لكل منهما ميزابان مدوجان ستقابلان > تنزل فيهما العوارش 
الايمن منهما ميزابان مدوجان ستقابلان > تنزل فيهما العوارش من

حده الغربي بحائط منجلي الشكل ( د ف ) مبنى بحجارة منحوتة صلبة لعله الذي يسميه الهمداني « العضاد »

قكان السيل اذا جرى في وادى اذنة حتى تجاوز الضيق بين جبلى بلق ، 
سماد العرم عن البرى فيتمالى ورتحول جانب منه نحو اليسار الى السد 
الإسير ، فاذا ارادوا رى الجنة اليمنى رضوا من العوارض بين الصدفين 
الإيمنين على قعر الحاجة ، واذا ارادوا رى الجنة اليسرى صرفوا الماء من 
المصرفين ( ٧ و ٨ ) بنفس الطريقة ، فيجرى الماء في اقنية وأحواض في 
المصرفين ( ٧ و ٨ ) بنفس الطريقة ، فيجرى الماء في اقتيا اليسار كما تقدم 
سفح الجبل الإيسر حتى بأتى مارب ، لإنها واقعة الى اليسار كما تقدم

# من بني هــدا الســد ٥٠ ومتي ؟

وقد عثر المنقبون في اتقاش سد مارب على تقوش كتابية بالحرف المسئد استداوا منها على بانيه ، اهمها نقشان : احدهما على الصدف الإسن (١) سال السند المناف ا

اما تهدمه فالمرب يقولون انه حدث فجأة فنفرقت قبائل الازد وغيرها في جزيرة العرب بسبب ذلك . ويؤخذ من مجمل اقوالهم ان ذلك وقع حوال تلزيخ الميلاد ، أي نمو ظهور دولة حمير املوك سسبا وربدان ) وانتقال عاصمة السبايين الى ظفار ، فالظاهر أن السدة تصدع حيناله للمرة الاولى فرموه ، وظاوا خالفين منه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار؛ وقل تمسكهم بالبقاء في مارب ، فصاروا ينزحون بطونا وافخاذا الاسباب مختلفة ، منها القحط وغيره ، وأخلت مارب في التقهقر ، وكلما انفتق العرم من ناحية رمعوه ، الى قبيل الاسلام فتهدم واهملوه

روفق جلازر في الناء زيارته اتقاض ذلك السد الى اكتشاف اثرين ، عيهما كتابة حلولة تتملق بتهام السد بعد دخول اليمن فيحوزة الاجبائس ، احدهما مؤرخ سنة ٢٩٦ م ، والأخر سنة ٢٥٥ م ، وهما من اهم ما وقفوا عليه من آثار تلك الدولة الما فيهما من الاسارات التاريخية والاجتماعية . والعلاقات السياسية ، احدهما كتبه إيرهة الجيني وهذه خلاصته :

« بنعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القدس ، ان أبرهة عزيز الاحباش الاكسوميين ، ملك اراحميس زبيمان ، ملك سبأ وذو رعدان وحضرموت ويمنت واعرابهم في نجد وتهامة ، قد نقش هذا الاثر تذكارا لتَفليهُ عَلَى بِرَبِّد بِن كَيشُهُ ، عامله الذي كان قد ولاه كندة وديء ، وعينه قائدا ومعه اقبال سبأ الصبحارين ، وهم مرة وتمامة وحنش ومرثد وصنف ذو خليل ، واليزنيون اقيال معدى كرب بن السميفع وهفان وأخوته ابناء الاسلم ، فانفذ الملك اليه الجراح ذازنبور ، فقتله يزيد وهدم قصر كدار ، وحشد من اطاعه من كندة وحريب وحضرموت ، وقرهجان الدماري ائي عبران . وبلغ الملك الاستصراح ، فنهض بجنده الاحباش الحميريين الوقا في شهر ذو القياط من سنة ١٥٧ ( من تاريخ اليمن ) فنزل أودية سباً . . فجاء يزيد وبايع وخضع للملك بين يدى القواد . وهم في ذلك حاءهم النبأ بتهدم السد والحائط والحوض والمصرف في شهر ذو المدرح سنة ١٥٧ فأمر بالعفو . . . وبعث الى القبائل بانفاذ الحجارة للأساس والحجر الخام والاخشاب ورصاص الصب... لترميم السد في مارب... فتوجه أولا الى مأرب وصلى في كنيستها ، ثم عمد الى الترميم ، فنبشوا الإنقاض حتى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه . وعلم وهو في ذلك أن القبائل تضابقت من العمل ، ورأى اعدامهم يعود بالضرر ، فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم ، وأذن بانصرافهم... ورجع الملك الى مأرب ، بعد أنعقد تحالفا مع الاقيال الآتي ذكرهم : اكسوم ذو معاهر بن الملك ومرجزف ذو ذرناح وعادل ذو فائش واذواء شولمان وشعبان ورعين وهمدان والكلاع... الحُّ وحاء المه وقد النحاشي ووقد ملك الروم ورسول من المنذر وآخر من الحارث بن حيلة ، وآخرون جاءوا بعون الرحمن بخطبون مودته ... في اواخر شهر داوان ، وبعثوا اليه من غلة أراضيهم لترميم ما انصدع من السناء ، قرمموه ووسعوه حتى بلغ طوله ه؛ قراعا وارتفاعه ٣٥ قراعا ( تم ذكر ما انفق فيه من الحجارة والاطمعة للعطة والحيوانات للعمل ) واستفرق العمل في ذلك An بوما و 11 شهوا ، وكان الفراغ منه في شهر ذو معان سنة 10.4 » (عجر)

وهذه السنة في حساب الحميرين تعدل سنة 8/6 للعيلاد ؛ لأنهم كانوا يبدأون تاريخهم سنة 110 قبل الميلاد - وليجلار تلاك في هذا الشان (١) مستان عليه في الكلام عن الدوليت عند العرب ؛ وتكفي هنا بالاطبارة الى تنريخ الفتح من نقش حصن غراب ؛ فقد رابت أنه سنة ، 17 حميرية أو حيسية ، والمول عليه أنه كان سنة ،70 ميلادية ، والفرق بينهما 110

# إلى التجارة في بلاد العرب

ان توسط بلاد البص بين امم العالم القديم جعلها واسطة النجارة بينها وإلى الهند علاقات تجارية لا يعرف لها أو كان لهندو المتحدد تجارية لا يعرف المنها وبين الهند علاقات تجارية لا يعرف والمنينيون وغيرهم ، عثمان الهندون ينقلون هذه المناجر الى الله الأمم في المنينيون وغيرهم ، عثمان الهندون ينقلون هذه المناجر الى الله الأمم في السغن القادمة من الهند أو وادى القرات أو وادى الذيل ، كما أرسو اليوم السغن القادمة من الهند أو وادى الفرات أو وادى الذيل ، كما أرسو اليوم السغن المنافرة في النام المنافرة المناف

### اصناف التجارة بيلاد العرب

اما السلع التي كانوا يحملونها من الهند ، فهي الذهب ، والفصدير . والحجارة الكريمة ، والعاج ، وخشب الصندل ، والتوابل ، والافاوية

<sup>(</sup>به) انظر مثال ( نصان عن تهیم سه مال پ ) Glaser : Zwei Inschriften üuar den Dammbruch von Ma reb in Mittellungen den Voderasiatischen Gesellshaft II. 18/97, S. 390 ff.

<sup>.</sup> الاسلام . و رحمانه . الله تقابل المصل المساول الله . ورضم ۱۲۸ ( چ ۵۳ - ۵۰ - ۵۰ ) مر بحرجة نصوص المستد التي تقرما درقر النص في المجيونة المامة المصوص البديلة ا 184 كار» ومن التي مضد المصرص في الحلول والمعاميا من المساولين بعد أنه بحراتها من ۱۲۱ مساولين المحافظة من ۱۲۱ مساولين بعد أنه بحراتها من ۱۲۱ مساولين من المناصرة الدون من ورود ملي استراتها و توجيعة الكاملة كسيدا نشرعا

أ انظر : العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ١٩٧ وما يليها

البهار، والفلفل، وتعرهما والقطل، وكانوا بحطون من حواطم، افريقيا الشرقية العطور، والاطياب، وخشب الإبنوس، وريش النعام، والله هي، والمياح، غير ما كانوا يحملون، من حاصلات اليمن نفسها وهي البخور، ، واللبان، والمر، واللادن، وأكثر الانجاز بهذه الاصناف على بد القريين، ويحملون من صقطرى العود، واللذ، ويحملون القرائر من المحرين،

قكان الهنود والافريقيون يحملون هذه الاصناف الى اليمن ، أو يله هب والمدون انقسم م ، والسسام ، والسسام ، والسدام ، والسسام ، والمدوق ، وكانو يقشون حملها بالبر على القوائل ، فرادا من اخطار الاثواء في البحر الاحمر أو خليج فارس ، لانهما أشد خطرا عندهم من بحملون اليم أصناف الهند وغيما على القوائل ألى صور وغزة وغيرهما بحملون اليم أصناف الهند وغيما على القوائل ألى صور وغزة وغيرهما والى ذاك أشار حرقيان قوائم مخاطباً صود أو من ٢٧ ع ٢١ ، ١٠ \* العرب العرب المدومة وجمع ورضاء تيدار هم تجار بدك بالحملان والكباش والتيوس فانهم بهذه حجر كرم وباللاهب أقاموا أسوائك . حدار شيا ورعمة متجوزن ممك وبانضل كل طيب وبكل حجر كرم وباللاهب أقاموا أسوائك . حدان وقانا وعدن وتجار شيا والمد

وكان السبيون يحملون من الجهة الاخرى مصنوعات سور ومحصولات الشما الى بلادهم وغيرها بطريق المهادلة قبل سك التقود ، أهمها العنطة والزيت والخمر ومصنوعات فينقية ، او ما يحمل من آسيا الشرقية كالمنبوجات الكتانية والتقليقة والارجوان والمهمة والزعفران والآلية من التحديد والصغر وسبائك اللغمة ، لأن هذا المعنن كان قليلا في اليمن ولا يحملونه من الهند لا من افريقيا . والفينيةون انفسهم كانوا بتقلون بعض هذه المناجر من الجنوب ؛ وان كانت اسفارهم الى الشمال ، وكان لهم على شواطئيء خيرج العجم مستودهات

#### طرق التجارة في بلاد العرب

كان للقوافل بين البقن وفينيقية ومصر طرق خاصة ، فيها مواحل ا محطات ) ومرافق ومعدات واقوام من اهل البادية يخفرونها . فالقافلة كات تنقل من حضرموت او عمان ، وتسير شمالا بعفرها عرب فيدار ، فيقطف غربا المنطق من المعافضة فربا المنطقة فربا المنطقة فربا في نجع حتى تصل الى ددان تعمطف غربا المنطقة بالمنطقة فربا المنطقة بالمنطقة والمنطقة والمنطقة أو منها المن حكة او بنيم او المدينة ، وضعا الى بطرا عن طريق مدان صالح ، ومن بطرا تسير اما شمالا الى فينيقية وطلستان فتدمر ، واما غربا الى صحر ، ما العرق فكانت المنجواة تستقل المنطق على القوافل الى تعمر ، على العربرة ، او بحرا من خلجج فارس ، ومنه على القوافل الى تعمر ، على ان المباليين كانت لهم مسستودعات تجارية أيضا على شواطيء فذلك الخليج ، مشل ما للمينيقين في القرية بينا على شواطيء فذلك الخليج ، مشل ما للمينيقين في القرية بينا على شواطيء فناصل بهمة عن طراق النجارة الى بابل ، وقد ذكر وغيوا مسافاتها ومعافيا ومناسل مهمة عن طراق النجارة الى بابل ، وقد ذكر وغيوا مسافاتها ومعافلة ما لا محل له على

وكانت قوافل السبئيين تقاسى في اسفارها مشقات واخطارا من تعدى الدو في اثناء الطريق ، كما كان يصيب قوافل التجاد أو الحجاج في بوادي حزرة العرب فيما مضي ، فضلا عن طول مدة السفر ، فتحولت الافكار نحو السفر البحري ، وهو اقرب تناولا واقصر مسافة . فالبضائع التي تأتى للسبئيين من الهند وافر نقيا كانت تخزن في موزا أو عدن ، وبدلا من حملها بالقواقل برا الى بطرا أو غزة ، اصبحوا ينقلونها في السفن بالبحر الاحمر الى خليج العقبة ، ومنها بالبر الى الشام أو فلسطين أو مصر . أو ان ترسو السفن في القصير على البحر الاحمر '، وتنقل البضائع منها برا الي قفط على النيل . وكان المصريون قد سلكوا هذا البحر من عهـــد رعمسيس الثالث ( هاكون ) . وقد ذكرنا في كلامنا عن غزو المصربين للاد العرب أن رعمسيس هذا بني أسطولا أنزله البحر الاحمر وسأفر فيه لارتباد بلاد بنت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسي تسهيل التجارة البحرية بين مصر واقصى الشرق ، وانه انشأ طريقاتجاريا بريا بين القصير وقفط ، وطريقا بحريا بين المحيط الهندي والنيل من طريق بلاد العرب . ولما تولى سيتى الاول من الاسرة التاسعة عشرة احتم القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحمر ، تسهيلًا للعلاقات التجارية بين مصر وجزيرة العرب ، أو للدفاع أو الهجوم عند الحاجة . واللاحة يومئذ محصورة في الفينيقيين في البحرين : المتوسط ، والاحمر ، فكان ذلك الشعب النشيط يخترق البحار الى اقصى المعبور ، فاقتدى المصربون به

ولما مضى سيتي الاول لم يخلفه من يعمل عمله ، فأهملت القناة ، ولم

يكن الصريون اهل اصغار فيطلت الملاحة المصرية . واتفق على الر ذلك المديون الحدود ووضطراب احوال الفينيقيين ونوف اسعارهم ، فاصبح البحر الاحمر لاحمر في حاجة اللي من يسلكه ، فاتحد سليمان صاحب ورضلهم وحيرام صاحب صور وانشا السفن للتعاون على الملاحة . ولعله اول الشفن في السحر الحجر الني من الحياد إلى المن الحاج والاحمر الحجر الني من المحادرة السفن في البحر الحجر الني من الحياد الدين ، تحمل منها البضائدية والافريقية . ويقال انها كانت تستجلب قلك البضائع من مصادرها الاصلية . وفي سفل المها لتقد سبيات وقتما المنازة مناز المنازة من المنازة ال

#### ه ـ الحضارة

اهـل الين حضر من اقدم إرنانهم ، ولذلك لم يطلق عنهم اسم 
« العرب " قديما " لأنه كان براد به « البده » على الإجبال كما تقدم ، 
واخترشوا العربر واقتنوا آتية الذهب والغضة ، واغترسوا الحدائق 
واخترشوا العربر واقتنوا آتية الذهب والغضة ، واغترسوا الحدائق 
وإنسائين . قال اغاتم سيدس : « وللسائين في مضائلهم ما يغوق 
التصديق من الآتية والإجهام على اختلاف المتكالها من القدة واللاهب ! 
وعندهم الاسرة والموائد من الفضة ، والرباش من افخر الاسجة والغلاها . 
تصورهم قائمة على الاساطين الحلاة باللهمب أو المؤرخة ، يمقون 
على الخرير منائلهم والرباها اسحائف الذهب مرصحة بالعربة ، يمقون 
في تزيين تصورهم أموالا طائلة ، لكثرة ما يدخلونه في زينتها من الذهب 
والفقة والعاج والحجارة الكربية وغيرها من الجاد الثمينة » (١) . ويؤيد 
ذلك ما جاء في شعر الدوب من وصف القصور الفخمة ، كقران تبع بذكر 
بليس ، قند ذال في وصف عرشها :

عرشــها رافع ثمانون باعا كللتــه بجوهــر ونـــريد
ويفر قد قيـــــدته وياقو ت بالتــر ايما تقييـــد
ومن قوله في مارب:
مرارب قد نطقت بالرخــام وفي ســقفها اللهجب الإحمر

(1)

enormand III. 29 (5) Lenormand, III. 266

وذكر الهمداني في وصف قصر كوكبان انه « كان مؤزر الخارج بالغضة ) وما فوقها حجارة بيض ، وداخلة معرد بالعرعر والفسيفساء والجزع رصنوف الحوهر »

وقال علقمة في وصف بينون :

قد نطقت بالدر والجوعر

واسمال بينون وحيطمانها وفد ذكرنا كثيرا من هذا القبيل في باب قصور اليمن ومحافدها . ولم غدم اليمنيون علَى هذا البدح الآ لتوفر الثروة بين أبديهم ، واغتساهم السيانون والقربون ١١١

## 7 و ٧ \_ الدين واللغة

سيأتي الكلام على ذلك في باب اديان العرب ولغانهم على العموم في البجزء الثَّماني من هذا السكتاب \_ وبقي من القحطانية على قول مؤرخي المرب دول الفساسنة والمناذرة وكُندة ، سباتي ذكرها في جملة عرب التسمال في الطور الثاني أو الطَّفة الثالثة

# الطبقت بالثالثة العدنانية أوالاسماعيلية



# عربے اکشحالے فی الطور الثانی

## اصولهم

نريد برب النسال على الإجمال الاسماعيلية أو المدانية في اصطلاح

تتاب المرب ، ومنازلهم شمالي بلاد اليمن في نهامة والحجال ونجد وما

وراء ذلك شمالا الى منسارف الشام والعراق ، وهم يرجون بأنساجه

إلى المعاميل بن ابراهيم . وحكاية اسماعيل عندهم مبنية على ما ذكرته

التوراة من أخراج المساجل واحه هاجر الى برية بنر سبح حركتاه برية

غاران ، وان اولاده آباء القبائل التى اقامت ما بين حويلة الى شور ،

المجاز نوجه وتهامة ومديان وجزرة ضيالى اليمن ، وبينهما

الحجاز نوجه وتهامة ومديان وجزرة صبح

اما العرب فروانتهم في أصل عرب الشيمال تكاد تكون منقولة عن التوراة ، الا من حيث الكان الذي أقام فيه اسماعيل وامه ، فهم يجعلونه مكة بدل رية فاران . ويقولون أن أسماعيل أقام بمكة ، رتزوج أمرأة من جرهم اصحاب مكة في ذلك العهد ، فولدت له ١٢ ولدا . وليس لدينا رواية ثالثة عن أصل اولتُك العرب . والروايتان متفقتان في أن اسماعيل ربي في البادية ، وانه كان راميا بالقوس شأن أهل البادية ، وانه خلف ١٢ ولدا اسماؤهم تطابق اسماء بعض قبائل الشمال . وأنما اختلفوا في الكان الذي اقام فيه اسماعيل . فالتوراة تقول انه برية فادان أو جبل فادان ؟ وكلاهما عند العقبة شمالي جزيرة سينا ، والعرب يقولون انه مكة بالحجاز . ويسهل تطبيق الروابتين متى علمنا أن جبال مكة أو حبال الحجاز تسمى أيضًا فارآن (١) فيكون الراد أن البرية التي أقام فيها اسماعيل بربة الحجاز ، او انه اقام حينا في سينا ثم خرج الى الحجاز وسكن هناك وتزوج . والتوراة لم تذكر اسماعيل بعد خروجه من بيت الله الا عند حضوره دفنه ، على عادتها من الاختصار فيما بخرج عن تاريخ امة اليهود أو ديانتها . وليس لدينا مصادر اخرى تنافي هــــد الرواية أو تؤيدها ، ولا فائدة من الاخذ والرد فيها ، فنتركها ونعول على الثَّابَتُ مِنْ أَخْبَارِ عَرِبُ الشَّمَالِ ، أو المتواترِ الذي لايخالفُ العقلُ أو النقلُ

<sup>(</sup>١) المسترك وضما لياقوت ٣٢٧

ن الممالقة وسائر القبائة الإولى من العرب في صدر هذا الكتاب ، استادف الشاء وضفاف الثرات وشواطي، النيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك ستادف الشاء وضفاف الفرات وشواطي، النيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك الله تبوالي الإجيال ، وإشاء اردنا ذهاب دولها الوسيادتها ، وذلك لإشاق متنوشة فلعبت اخبارها كما ذهبت الخبار كثير من الأسم قبل ذمن التاليف، من تغييرات المنارها كما ذهبت الخبار كثير من الأسم قبل ذمن التاليف، حدث في مساكنها شان الهل البادية في الانتقال والرحاة ، ولم يصل الينا من الخبارها الا القبل . ومن جملة تلك التغييرات نورف السماعيل أو سراف خميناته التقباء ، وكان لهله الناول عائير في أحوالها أكثر من تأثير سراف خميناته التقالم ، مما لا نحث فيه الآن . وإنما انظر في الولك الموب باعتبار انهم شعوب متدركة في الانساب ، ولها عادات وأخداك في تلزيخ المهد القديم باب الاسماعيلة . وعرفت قبائل الشمال . والموت في تلزيخ المهد القديم باب السماعيلة . نسبة ألى السماعيل ، والموت في تلزيخ المهد القديم باب السماعيلة . فيه ألى السماعيل ، والموت سوطوة إليها عمدانية . نسبة ألى عندان وحد فعنه السماعيل ، والموت

(عيد ميق أن أشراف في هذه أنهليك أن ما التهد الله العلد العلماء من أن الخصيمالمرد لا تعمين كبيرين متعاولين يعنما بدهما عن الاخر كل الاختلاف الما هو أمن ظهر بعبسه لاسلام، وأحمد مورقة الحروفة في الخارج شدة للخصومات البسسانية الخبيفة التي وقعت بر أفراد انتقاء من خلافة فيتان بن خلاف

ريضيف الان او خذا التصبيد الذي شهر في اعتبر مناشرة لايد وان يكون تحاصل في تعريم الهرب الله يم - فين الكانب فاريخيا أن أشهوب معد وازاد وحمر كانت تقطل سمال بتعاطيرية مت - بني تعامله والمحارث شاول ، واقبا كانت تستبرة في معدال معارف الواسمة - دحا عام تطهر جد - معتقد من ناخل الخطيج الدارس إلى اليجر الاحربر . مسترسلة الى داوية الشام

والاميتريون متطول على أن همه الدول الثانة للكول الاحتدام أوال واحد من عال واحد من عمال . ويحدون مثلاة المحالف، وينفس الحلماء الووائل أن القالمة بين معال والحفاظ المحا أسماء ويقال مراح اوالله الكولة التي قدمت الحرب الأحدود كو الدول التي يعدد ويجار مع بعد الحرب الاحتمال ويقال . ويقال من تعدل واحدة من تعدد في تعدد في الحدود في أسمى ويجار مع بعد في الدحال . والاحدود التي تعدد في تعدد في الحدود في أسمى ويجار مع بعد في الدحال

ر بست بعض فلسناية أسخان أوناها فتري لا يحتوي أفضائي الا بايدي هما بعد والمعارث الاشتراء براي الإيداء ووقف من أراد وليانية مقورة وقد مشاكرة والآفاق الاجر يتما في الانتقابة من يعرف والآثار والآثار المائية للتي أن أفضاؤه في الكالحفائق

. لى ان واقتلمات التحديق العملائية الكاري: اليمل إنجام فاطار وايالا واباد اوالي فسلطه تشاريا بيواني علي التاريخ الهمائية التاريخ الإنجام المعلم واياد وإنجال وابن علم الصورة لورعة معلق النائل الهمائية الدارات المعلمات كلها مع العاموة الرائحة تحرارات

المن التي بريال بالرياح الفائل التي المن الذي يصحه الرياضة المن يصحه الرياضة الدين بالمحافظ المن المنافل المن المسافل المن المنافل ال

وعلامية الها تانيجالين في شال فإن التربال الها معمولة من الدعوب الكبيرة كالشاتملا

#### الفررق يبن القحطائية والاسماعيلية

اهم الغروق بين هذبن الشعبين نظام الاجتماع واللفة والدبن واسماء الاعلام ، كما ياتي :

(1) نظام الاجتماع : قد رابت في كالاستا من الدوب في صدر هذا الكتاب الرفط الدوب » اربد به في الاصل سكان بادية جويرة العرب في الشمال . قد الطق على المناب الفقات الرب باللغات السامية يرادف لقط البدو عندانا . فالعرب هم البدو ، وهذا التعبير وابل وحفاة وغرب . لا يستقرون في في صددهم ، فهم في الاكتر اطما خيام وابل وحفاة وغرب . لا يستقرون في في صدادهم ، فهم في الاكتر اطما خيام بالأمام بالمناب المناب والتجاه عليها في ارتباد المراعي وانتجاع المباه والتناج والترابد . وغير فكما من مصالحها والقرار بها من الذي البرد عند التوليد الى القفار ودفتها ، مثنا » يخلاف اطل البحر فالاجروب وبرد الهواء . لا يستون يونا ولا ينشئون بيونا ولا ينشئون بيونا ولا ينشئون بيونا ولا ينشئون بمغانس وحدائق

(٦) اللغة : أن لغة اليمن أو عرب الجنوب نعرف بلغة حمير ، وهي محلف كليا على الحجاز أو الشمال ، وأن كاننا من صلى وأحد، رسكن اللوق بينهما بعل على تباعد أصحابهما في المادات والإخلاق ، المحتلفان في الإعراب وفي الضمائر دق كثير من أحدوال الإنستقاق , التصويف منا سناتي عليه عند كلامنا على لقات العرب

(۳) الادبان: پشتوك هذان الشعبان في كثير من ضروب أبياده - وي بادة بعض الاستام و كثيما يختلفان في الإجباز . قالهة اليمن اقرب في معبودات البابليين - وعشدهم علمشماز وابل وبعل وغيرت . واما شماليون فيشتركن في عبادات تختلف من قلك - كاللات والموي ومثاقي رسل وفي ها - معا سنييته في فضل الدين

(2) الاستاد : اكان من الطاعتين السناء حاسة لا متمارتها فيمنا الطاعة بخوى . ولا يغفر ما للاستاء من الدلالين الاجتماعة ، فاسمه أليسبين بن الدولتين المعينة والسبابة فتسبه السناء المولة المحمولة البالغية . كما يبقاد في محلف . كفرغمة أن يلاح والينج وشيخ أن ومعدى كرب وأموكون.

ر شماقی شبه البوری واریها ، وانتخا و اسام اخیری اکبر می العبینة وصد الدسون کفرها می اولاد مه واقلها می اولاد اند

وبينها يمعب النماية الى الى تراوا الى تعد - يغرو الهي الدوا الدياسة وبدارا المستعمل مخالفان ويوجيد مواد على ال المستة نزار الى معد وم من في حسر الاسلام

وعلهان والبشرح ركرب ابل وذهر على ووعب إلى وباسر انهم وتعمر موموعش وتدور التأوي ما لا تحبيه معتد عوب السعال في الطور التأوي . ويفتحم مؤلام إسماء لا يجدها عند البعثيين ؟ لإنها من مقتضيات البداؤة ؟ ولذك رابت بينها كثيرا من أسعاء الحيوانات لسكترة وقوع ابمسارهم عليها فالفوها ، وأصبح لسكل منها رمز عن خلق أو خصلة » فسعوا أبتاهم بن هذا القبيل أسد ونعر وتعلية كما توهم بعضهم (ا) فنن أستاهم من هذا القبيل أسد ونعر وتعلية كله وهم يعضهم (ا) فنن

وبعض اسمائهم تنسب الى آلهتهم ، كعبد اللات وعبد العزى وعبد مناة ، وبعضها مقتبس من الأمم المجاودة أهم كاليسونان والسريان وقد حرفوها ، فامريء القيس منالا نفلته تحريف ماركوس ( موفس ) ، ورجا مقدوا تحريفه ليكون له صفة عربية كما حرفوا « سامراء » فجعلوها « سرمن راى » ، وكما جعلوا دوسارس المجود اليونائي « دو الشرى » ، وقيد ذلك ان هذا الاسم ( امرؤ القيس ) لم يكن معروفا عند العرب قلل النصرانية وقبل مجاورتهم اليونان

وقد يتسمون باسماء اليونان بعد ترجعتها ، « فالحارث » يجوز أن بكون ترجمة جيورجوس اليونائية ومعناها المامل في الارض ، و واصخر» ترجمة بطرس ونحو ذلك . وبعض اسماء اولئك البدد ماخوذ من الاوساف أو المائب ، مثل سعيد ، وعام ، وحسان ، وعلى ، ومحمد ، ونحوها . ولا عبرة بعا ادخله العرب منها بين اسماء مؤلد حمير ، مثل الحارث وعمرو . فانه قلل ولم نجد له ذكر في الانار المنتوشة

## أقدم أخبار العدنانيين أو عرب الشمال

يرِّ خَذَ مِن القرآن التي تقدمت ان عرب النسال في الطور الثاني تتصل المبارهم باقدم تاريخ تلك الجزرة ، ولا سيما أذا اعتبران حكاية أسماعيل بهد تاريخ جديد لارلك السرب ، لان الاسماعيلة بيما الريضيم في القرد الناسم عشر قبل المبلاد ، ومع ذلك فليس لدينا من اخبارهم القديمة م بعرل عليه ، كان أولئك العرب كانوا في سبات ولي سيتيقاوا الا حوالم أتعاريخ المسيحى ، والفالب أنهم كانوا خاصلي الدكر ، لائم لم يشتبو دولا ، وكانت دول العرب الاخرى في اليمن ومشارف الشام والعراق وغيرها تستخدمهم عادة بالاسعاعيلة ، وطورا بقيداد أو غيرها وبعيرون عمل دارة بالاسعاعيلة ، وطورا بقيداد أو غيرها

\_\_

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أنساب العرب القدماء الوُلف هذا الكتاب

واقدم ما ذكره العرب عن اخبار الاسماعيلية ماخوذ اكتره عن البهود وعليه صيفة عربية > خلاسته ان اسماعيل لما نزل مكان فيها بقية من جرمم وأخرهم مضاض بن بنسير ، فنزوج اسماعيل من بنساتهم وتعلله المربية منهم وتناسل فيهم ، واولاده هم العرب الاسماعيلية ، وبسعونهم المستعربة لانهم دخلوا في العرب وهم ليسوا منهم ، كما فعل القحطانية للمستعربة لانهم وأشعر أولاد اسماعيل قيدار ، توجه غولك وعقدوا الم الله في المين قبلهم ، وأشعر أولاد اسماعيل قيدار ، توجه غولك وعقدوا ألا لللك عليهم بالعجاز ، والسهد وارد في التوراة . وتناسل من قبدار اعقاب كثيرة حتى ولد عدان ، والعرب مختلفون في عدد الآياء بين اسماعيل كثيرة حتى ولد عدان ، والعرب مختلفون في عدد الآياء بين اسماعيل خمسة عشر أو اقل من ذلك . ومن عدنان تناسل العرب الاسماعيلية ، فضدهم أن عدنان ولد مكا ومعدا ، ومعد هو أبو القبائل العدنائية أو المستوية كما سترى

وأقدم ما طعناه من أخبار هذه القبائل وصل البنا عن طريق التوراة . فقد جاء في سفر التكوين في اتناء قصة وسف بعد ان طريعة التوزية في البيار والتوزيق وله : « ثم جلسوا بالكون ورفعوا عيرتهم ونظروا فاذا يقافلة ما الاسعاعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم محملة تكمة وبلسانا ولاذنا وهم سائرون لينزلوا الى مصر » (۱) . وكان ذلك في القرن الثامن عشر قبل أيلاد وكان الاسعاعيليون يحملون النجارة الى مصر وهم اللدين اغتروا إيساع وبعض وبعصر ومع اللدين اغتروا

ثم حاد ذكرهم في منطر القضاة بعد ذلك العين بخسبة قرون وهم يعدارين الاسرائيليين ، ويسمون هناك تارة وبنى المبررة، وطورا «الاسماعيليين» (۱) ربعد ذلك بخسبة قرون اخر ذكر اولئك العرب في سغل انسيا باسم فيدار » ، وهو في التوراة ابن اسماعيل فيراد باسمه قبيلة الاسماعيلية. على الاقل ، وهو يتنا يقرب زوال مجدهم (١) واصبح الاسماعيلية في عرف ا التوراة من ذلك العين فيلتين : فيدار ونبيت ، وظن بعضهم ان المواد بالتبيت بـ او النبيط ـ الانباط اصحاب بطرا ، وعارضهم آخرون

وبعد اشعيا بقرن وبعض القرن ( فى القرن السادس قبل الميلاد ) جاء نبوخلنصر ــ اللدى بسميه العرب بختنصر ــ واكتسح شمال جويرة العرب وغلج على الامسـماعيلية ــ أو بنى قيـــدار أو بنى المشرق ــ في

<sup>(</sup>١) سفر التكوين ص ٢٧ عدد ٢٥

<sup>(</sup>۲) القضاد ص ٦ عدد ٣٣ و ٧ عد ١٢ و ٨ عد ٢٤ و ٢٦

<sup>(</sup>۲) آشمیا ص ۲۱ عامد ۱٦ و ۱۷

البادية ، وقد جاء ذلك الخبر في اسلوب التحذير أو النبوة ، قال هاغي قبدار ومعالك حاصور التي ضربها نبو خانصر ملك بابل وهكال قال الرب قوموا اصعدوا الى قبدار ودمروا ابناء المشرق انهم بالخدون اخبيتهم وفنهم ورستولون على شققهم وجميع ادواتهم وابلهم وينادون عليم مالهول من كل جهة ، ١١١ . ذلك آخر ما ذكرته التوواة عن الاسماعيلية

ويظهر فى تل حال ان تلك القبائل كانوا اهل مائية وخيام والل . وكانوا يحطون التجارة ، ولهم شأن وفروة وذهب وارجوان . وقد ذكرنا ما قاله حز قبال عن العرب وقبلاار فى عرض رئاته مدينة صور . وجاء أق منحر القضاة : « قال لهم جدء ون انى اقترح عليكم امرا واحما يعطيني كل واحد منكم خرصا من غيضة بحد كانت لهم خرصا بن ذهب لأنها اسماعيليون فقالوا لك ذلك وبسطوا رداء فاقلى عليه كل امرىء منه متحال ذهب ما خلا الإهلة والنظات والثباب الارجوانية النى المسع مائة مثمان ذهب ما خلا الإهلة والنظات والثباب الارجوانية التى كانت على مؤلد مدين وما خلا العلائد النى كانت فى اعتاق حمالهم » (١)

اما العرب فاقدم ما ذكروه من احوال الاسماعيلية أنما يتمي متمما لأخبار انتواة ، ولعلهم اخفوه من اليهود أو بنوء على روايتهم ، نعنى غزور مختصر العرب وقد أوردناها في كلامنا عن غزوة الانصوبين بلاد العرب ، ثم سكت المؤرخون عنهم دهورا ، كان بختسم اضعفهم فتفرموا وذهبت تصويهم أو خفيت اخبارهم ، ثم تكاثروا وعادوا الى الظهور ، في أوائل التصرائية أو قبيلها ، وهم قبائل وأم واثن شان ملاوا أيتمة وتفرقا في يهد الصيلة ، وترجع كالها أي خسة أصول لكل أصل منها فروع عديدة . بعد الصيلة ، وترجع كالها الى خصة أصول لكل أصل منها فروع عديدة . اما الأسول المسار اليها فيتصل نسها معدائن على هذه الصورة :

|     | عدنان |       |       |     |       |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
|     |       |       |       |     | عك    |
| فنص |       |       | مؤاد  |     |       |
|     | اياد  | زبيعة | قضاعة | مضر | انهار |
|     |       |       |       |     | - 1   |
|     |       |       |       |     | ة خسة |

أما الفروع فسيأتي كل مجموع منها في محله

<sup>(</sup>۱) يهوديت ٢ عـ ٣ ونيوءة أرميا ٤٩ عـ ٢٨ (٧) القضاة ٨ غـ ٧٤ و ٢١

## عرب عدنات

## منازلهم في تهامة ونجد والحجاز

كانت الدرب العدنائية بادية اقامت في تهامة والحجاز ونجد ؛ الا فريشا فقد تحضروا في مكة . وتقسم العدنائية اولا الى فرعين عظيمين : عك ومعد . أما عك فنولت في نواحي زبيد جنوبي تهامة ، وقد ذكرها اليونان في كتيمة فسموها (Acception) وبنمي من عك بقية الى ايام الاسلام وليس نهم تاريخ بذك

اما « معد » فهو البطن العظيم ، ومنه تناسل عقب عدنان كلهم ، واذة تال العرب « معد » يوبدون القبيلة لا الرجل ، فاذا صحت غزوة «خنتصر كنا ذكرها العرب ، كانت معد قبيلة كبرى في القرن السادس تبل المبلاد . وانقست الى فرعين كبيرين : نزار وفتص ، والكثرة والنسل في نزار , وهم عدة فروع النهرها خسة : فضاعة ، ومضر ، ووبيعة ، واياد ، وانمار ، وكانت منازلهم في تهامة والحجاز ونجد على هذه الصورة ١١١

در كانت مساكن قضاعة ومراعى اغنامهم جدة من شاطرىء البحر الاحمر فعا المنظمية البحر الاحمر فعا المنظمية المنظمية وأخبال خبر أفالحد بين نجد وتعامة ، أن السروات المحرم سلسلم والبجل ، وأقالت في جزالتحق عالم اللورات وما ولاها من البلاد ، وأقامت ربيعة في مطل البجل من غير ذى تندة ( بينه وبين مكة مسيرة ومين ) ويلن ذات عرق وما صاقبها من بلاد نبعد ألى الفور من تهامة . وأقامت اباد والنفاء معا ما بين حد نبوان وما والاها وساقبها ، وصاد لغنص وغيره من ولد معد ارض محمر الى حد نبوان وما والاها وساقبها ، وصاد لغنص وغيره من ولد معد ارض مكة وأوديتها وشعابها وجبالها وما صاقبها من البلاد

. وما زالت هذه القبائل في منازلها هذه بوفاق ، كانهم قبيلة واحدة في جنهاع كالمتهم واشتلاف اهوائهم ، تضمهم المجامع وتجمعهم المواسم . حتى وقعت القننة بينهم فنفرقت جعامائهم وتباينت مساكنهم ، والى ذلك يشير المهلول بتوله : غنيت دارنا تهامة فى الدهــــــ وفيها بنو معد حلولا فتساقوا كأسا أمرت عليهم بينهم يقتل العزيز الدليــلا واليك ما يذكره العرب من اخبار هذه القبائل وأسباب تفرقها كل على حدة

#### ١ ـ قضاعة

هى إول من نوح من قبائل معد ؛ وبعض النسابين يعلون قضاعة من التحطائية والارجع عددنا أنها من عدنان . وكان السبب في نروجها حربا المحطائية والارجه تشديقا وبن ربيمة ، بسبب فناة ربيمية تشديقا رجي فضاعي من بني نهد ، وانتصرت عك التضاعة ، فدارت الدائرة على قضاعة طاجؤا عن اماكنهم ويمموا نجدا ، وفي ذلك فدارت الدائرة على قضاعة طاجؤا عن اماكنهم ويمموا نجدا ، وفي ذلك يقول عامر بن ظرب وهو من مضر :

قضاعة اجلينا من الفور كله الى فلجات الشام تزجى الواشيا وما عن تقال كان اخراجنا لهم ولكن عقدوقا منهمو كان باديا بما قدم الهندى لا در دره غداة تمنى بالحرار الاماتيا

وتقسم قضاعة الى بطون تفرقت فى جزيرة العرب على نجد والبحرين ومشارف الشام ، فانشأ بعضها دولا فى العراق والشام وغيرهما ، وظل الباتون بادية رحلا . أما بطون قضاعة فهى مع أسماء منازلها :

(۱) تيم اللات: نزحت الى البحرين ، وكان فيها قوم من النبسط فأجلوهم واقاموا مكانهم

(۲) تزید بن حلوان : نزلوا عبقر من ارض الجزیرة بالعراق ، والیهم تنسب الزرایی العبقریة والثرود التزیدیة

 (۳) سليح : نزلوا مشارف الشام وفلسطين ، وكانت لهم دولة سياتى خبرها

()) اسلم : هم الربعة افخاذ : علرة ونهد ( ()) وحوتكة وجهيئة ، نولوا جميعا الحجر بوادى القرى ثم نزحوا الى نجد

 (٥) تنوخ: نزلوا البحرين ثم رحلوا الى الحيرة وانشاوا بها دولة سنذكرها

<sup>(#)</sup> تسبى أيضًا لهات

(١٦) ريان بن حلوان : هي ثلاثة افخاذ : كلب ، وجرم ، والعلاف (ﷺ) ٤ لحقوا بالشام

 (٧) بلى وبهرا : نزحوا الى بلاد البمن حتى نزلوا مارب ، واقاموا بهاا زمانا ثم تفرقوا ، فجاء بلى الى ما بين تيماء والمدينة

وهذا جدول يوضح تفرع قبائل قضاعة باختصار :



الربا بكن تروح هده البطون وغيرها من قضاعة دفعة راحدة ، ولا نظور السبب الذي قرروه لتزوجها سحيحا ؛ أو لمله بعض السبب . وأما السبب الفخيقي فهو البداوة ؟ لأن أها الدادية أذا تكاثروا مع الزمق تضيق بهم مواطئهم ؛ لتفاعدهم عن الزرع وقلة عنايتهم في اصلاح الارض. واستشارها : يترلون المكان وفيه من الماء أو السكلا ما يكفيهم ، فاقا تكاثروا وتقامر عن كفانهم ذهب بعضهم بطلبون سواه ـ غير ما قد يعهو الى التزوج من أصباب العدوان وطلب القزو

وكان بنو قضاعة اقدم النازحين من بنى عدنان ، ويظهر انهم نزحوا حوالى تاريخ الميلاد او قبله قليلا ، فعن نول البلاد العامرة النسا دولا وفتح. هدنا ، ومن نول البادية ضاعت اخباره . على أن لكل فرع من فروعهم شاتا خاصا وأخبارا وصل البنا بعضها مختلطا متضارا ، كل لأذكر متما الا الذين انشارا الدول او كان لهم تأثير سياسى في تاريخ ذلك العصر

#### دول قضاعة

وقد رابت أن بطون فضاعة كنيرة ، ولم يصل الينا من الخبارهم الا القليل - ويقالهالإجال الهم نبغرا وانساحوا فى الارض حوالى الالاهم بحملة. الميلاد . ولعلم هيوا للفتح على الر دخول الجنود الرمانية الاهم بحملة. اليوس جالوس قبيل الميلاد كما تقدم ، فان مثل هذه النهضة طبيعي بعد.

<sup>(</sup>ع) في جيهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ٤٣١ : ريان وهو علاف

الحركات الحربية ، كما حدثت نهضة قريش قبيل الاسلام بعد هجوم الاحتياني على مكة في عام الفيل . ووؤيد ذلك ما جاء في كتب العرب ان فضاعة كاوا في عام الفيل . ووؤيد ذلك ما جاء في كتب العرب كان فراوا من جند الروم ، ووافق ذلك تضمضم مؤلد الطوائف ( من الفرس) في المراق وفارس ، وهم يسمعون بخيرات تلك البلاد وخصبها بالنظر لبلايتهم فحملوا على العالم المتعدن بانتصون الروق ، أو ربعا كان لنزوجهم صبب كنر . وعلى كل حال فقد مر بمشارف الشام والعراق بشمة قرون كان يتنازع السيادة عليها القضاعيون ، كما كان يتنازعها بشمة قرون كان ربتنانج عالميا القضاعيون ، كما كان يتنازعها أنهم النبطيون . واللمدورن ، وكما تنازعها بعدهم الفساسنة والمناذه

وأشهر بطون قضاعة التي كان لها تأثير في التاريخ أربعة ، وهي :

## ۱ و ۲ \_ جهينة وبلي

هما القسم الغربي من بطون قضاعة ، وكانت منازل جهينة من حدود روضي والانسعر الى واد ما بين نبعد والبحر . ومنازل بلى في حدود جميداً للمسام الله والمسام الله والمسام الله المسام المسام المسام الله المسام المسا

ويوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر لأوائل النصرانية ، فقد .
ذكر استرابون وبلينيوس لا ان العرب تكاثروا في ابامها على العدوة الغوبية .
من البحر الاحمر ، حتى شغلوا ما بينه وبين النيل في اعلى الصسعيد ، .
واصبح نصف سكان فقط منهم ، وكانت لهم جمال يتقاون عليها التجارة .
والناس بين البحر والنيل » . وكان العرب في أيام أوفسطس قيصر في الحراق التصرائية قد دوخوا الحبشة وتعلكوها ، وأوقلوا في بلاد النوبة ،

<sup>(</sup>۱) حمدة ١٤ (٢) الهمداني ١٣٠ (٣) ابن خلدون ٢٤٧ ج ٢

ولهم فيها وفي مصر طرق مختصرة يعرفونها • وبالغ اليرفان في وصف خشورتهم وحيهم للقرو وقالوا : « ان زعماءهم يدهنون وجوهم بالزيخم كما يدهنون وجوه الهنهم ، واضم يقالون للفادو لا للفتح حتى ضايقوا مصر ، واضطر اليونان أن يقبوا الحامية عند شكلال اسوان . واتفق الأثناء ذلك تجريد الروم حملة لفتح بلاد العرب بقيادة جالوس المتقدم ذكره وممه معظم جند مصر ، فالنهر ارلئك العرب بقيادة بالاسامة روحنوا على المساحبة وضايقوا الهله » ، ويسميهم القرن « عرب الاحباش » ، وكانت عليهم ملكة بقال لها قندافة ، وتفيرت لفة الاليوبيين ومبادتهم بنزول اوالك العرب فيها ، فيحد المسرب فيها .

صخيستدل من ذلك أن العنصر العربي كان في أوائل التصرافية غالبا على صحراء مصر الشرقية والعجبية والتوبة ، فأن لم يكن المراد بهم قبيلتي جهينة وبلى اللتين ذكرهما أبن خلدون فقد مهدنا فتح نلك البلاد لهم ، لأن الرومانيين ما زالوا منذ دخلت عصر في حوزتهم وهم يجردون الجند لود هجمات العرب والعرب يهزمونهم

## جديمة الابرش

۳ ۔ تنوخ

تنوع فرع تمير من قضاعة جاء ذكره فى تتب البونان رهم بفظونه \* تانوت \* Thancold () وذكر النسابون أن كرخا مزيج من فضاعة والازد كالوا ان فرعيما من الازد اسمه مالك بن فهم أين المجرين والتقي هناك بزعيم من قضاعة اسمه مثل اسمه ، فتحالفا على التعاون فى القتال فسموا \* تنوخا » ؛ وكان ذلك فى ايام ملوك الطوائف أو فى أوائل المنصراتة المنافقة المنافقة المنافقة المؤاثف أو فى أوائل

وكان لتنوخ دول في مشارف الشام والعواق ؛ اقدمها في العراق لجديمة الابرش او الابرص او الوضاح بن مالك بن فهم المذكور . والعرب مختلفون في نسبه ، ويرى المسعودى وحمزة أنه من تنوخ قضاعة (أ) وهو الراجع عندنا جربا على ما يقتضيه سباق التاريخ . ولهذه الدولة شان في تاريخ ، العرب ، لإنها عهدت السبيل لدولة المتافزة اصحاب الحيرة ، وكانت دار ملكها في المضيرة بين بلاد الخانوقة وقرقيسيا . واول ملوكها مالك بن فهم ،

> Sprenger, 208 (۲) Sharpe, II, 90 & 37 (۱) (۲) غبزة ٩٠ عبرة ١٠ (٤) السعودي ٢٠٠ ع ١ عبرة ١٠

وخلفه ابنه جديمة المتقدم ذكره ، وذكروا انه كان معاصرا للزباء وله معها واقعة ذكرناها في كلامنا عن تعمر ــ فهو اذن من أهل القرن الثالث للميلاد

وكان جديمة ملكا عظيما ، ثاقب الرأى شديد النكاية ظاهر الحزم ، ذكروا انه أول من غزا بالجيوش ، فشن الغارات على قبائل العرب ،

واستولى من السواد على ما بين الحيرة والانسار والرقة وعين النمر والقطائية وسائر القرى المجاورة المدوقة ، فكان يجبى احوالها وله هجيبة وسطوة ، فعان يجبى احوالها وله هيبة وسطوة ، فعده المسحواء والمستجده ، ولم يكن له تظم ذكر برث ملكه ، فيعد ان ملك ستين سنة خلفه على ملكه ابن اختسه عمو بن على ، وهو إول من اتخل الحيرة منزلا من ملوك العرب ، وأول ملك ذكره اهل الحيرة في كنيهم ، وهو جد دولة آل نصر — أو لخم — ومنهم ملك ذكره اهل الحيرة في كنيهم ، وهو جد دولة آل نصر — أو لخم — ومنهم الكائرة (ا) وسيائين ذكرهم

اما توخ الشام فجادوها عند انحلال دولة النبطيين في بطرا ، والنت دولة الروم قد طمكت النسام فتربوهم واستعملوه على بديدة العرب دوستارة الناماء كما استعملوا المواقع بن مسيح ثم الفساسة بعدهم . وإخيار دولة تنوخ هذه مضطربة متناقشة ، لم يلكر العرب من طركها الا تلالة، مم المتمان بن عموو ومور بن النعمان والحوادى بن عمرو (ا) ولم يذكروا شيئا من أعمالهم ولا ربن ملكهم ، على أنه لم يطل ، فقلهم على نلك البلاد بطن اخر من قضاعة اسعه سليح – وتفرقت تنوخ وأقام على نلك البلاد بطن اخر من قضاعة اسعه سليح – وتفرقت تنوخ وأقام

#### ٤ - سليح

جاءت سليح مشارف الشام مع التنوخيين اخواقهم ، لكتهم لم يعلكو! الا يعدهم . و وانت الدولة في بطن من يوافيم يقال لهم و الضجاعمة " الهج) خلوا التنوخيين على حكومة مشارف الشام ، وكان نرولهم في يلاد مواب من ارض البلغاء في سلمية وحوارين والزيتون (١) ولم يفتر العرب من ملوكهم الا تلاقة ، هم التعمان بن عمود بن مالك ، وطالك بن النعمان ومعرو لبن مالك () كانوا يملكون العرب في مشارف الشام ، وياخفون منهم الإيرة دينارا عزكل رجل ، ويجمعونها للروم عند الحاجة الى حرب اوعمل

<sup>(</sup>١) حبزة ٩٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلفون ۲۶۹ ج ۲ والیعقوبی ۲۳۶ ج ۱ والمسعودی ۲۰۱ ج ۱

<sup>(</sup>٣) ياقوت ١٨٥ ج ٤

<sup>(\*)</sup> هم ابناه نسجم بن سعد بن سليم بن خلدون بن عمران بن العاق بن قضاعة • انظر ابن حزم ، الجمهرة ص ٢١)

<sup>(</sup>٤) الهبدائی ۱۷۰ (۵) المارف ۲۱۵

يستطيعونه . وما زالوا على ذلك حتى غلبهم الفساسنة على الشام وحلوا محلهم كما سيجيء

والظاهر أن ملوكهم كانوا أكثر من ذلك ، فقد ذكر أصحاب الاخبار أن يني غسبان لما اتوا مشارف الشام كانت في حوزة الضجاعم ، وعليهم ملك منهم اسمه زياد اللثق بن هبولة ، فطالب الفسانيين بالاتاوة فاستنكفت والت اداءها ، فاقتتل الفريقان ودارت الدائرة على غسان وأقرت بالصفار وادت الاتاوة ، حتى صارت حكومة الضجاعم الى سبطة بن المنفر بن داود وَّقيل سبيط بن تعلبة بن عمرو . وفي ايامه تفلب الفسَّانيون وأخرجوا الضجاعمة من الشام في حديث ذهب مثلا . وذلك أن سبيطا لما طالب الفسانيين بالاتاوة كان اميرهم ثعلبة بن عمرو ، وشدد في طلبها ، وكان ثعلبة حليما فقال : « هل لك فيمن بزيح علتك في الاتاوة ؟ » ، قال : « نعم » ، قال : « عليك بأخى جذع بن عمرو » . وكان جذع فاتكا فأتاه سبيط فخاطبه بذلك فخرج عليه ومعه سيف مذهب وقال : « هل فيه عوض من حقك ؟ » أي من أن أجمع لك الاتاوة ، قال : ﴿ نَعِم » ، قَالَ : « خده » ، فمد سبيط يده وتناول غمد السيف ، فاستل جدع نصله وضربه حتى قتل ، فقيل : « خذ من جذع ما أعطاك » ، وذهبت مثلا (١) ، وصارت مشارف الشام الى غسان من ذلك الحين \_ هذا ما رواه العرب . وفي تاريخ الروم أن امرا من العرب في القرن الرابع للميلاد اسمه ايكوموس Ikomos صار من عمالهم المعروفين برتبة فيلارك Phylarck) فربما كانت ابكوموس تحريف ضجعم هذه (﴿﴿

#### مديئة الحضر

نلما غلب الضجاعة على امرهم بالشام نزح بعضهم الى العراق ونزلوا الجزيرة ، وفيها مدينة يقال لها الحضر قرب تكريت ، بينها وبين الموصل والفرات وبسميها اليونان ( اترا ) Atm ، وكانت حصينة عليها الايراح والقلاع ، يتولاها حاكم من الهلها السمه الساطورن ، وعلى الشجاعمة ملك اسمه الشيون فتح الحضر وتولاها حيثا ، وكانت الدولة الساساتية قل اواللها ؟ قلما افضى الملك الى سابور بن اددشير .. وهو سابور الاول ... ورأى من الشيون طعما وغزوا ، سار اليه وحاديه وقتح المدينة بعد ان

<sup>(</sup>۱) آبن خلدون ۲۷۹ ج ۲ وحمزة ۱۱۵ (چ) سدو ان التشابه منعدم بين الاسمين

حاصرها اربع سنين . وتتبعهم سابور حتى أخرجهم من بلاده (١) وذهب ملك الضجاعمة من ذلك الحين

#### سائر قضاعة

كلب : وكان لقضاعة ايضا دولة صغرى فى دومة الجندل وتبوك فى اعالى الحجاز ، حكامها من كلب من قضاعة خلفهم عليها السكونيون من كندة

وكان لقضاعة بطون اخرى اقامت فى اماكن مختلفة من جزيرة العرب ، بى البحرين ووادى القرى واليمن كما تقدم ، ولكنهم لم يكن لهم دولة تذكر

فانتقال القضاعيين الى شحالي جزيرة العرب نهضة عربية في طلب الفتح او التوسع في الرزق من ججلة نهضات كثيرة معا علمناه او لم نعلمه ، احمها واكثرها تأثيرا نهضتهم في زمن المسلمين فانهم قلبوا فيها العسالم وخيروا وجه التاريخ

#### ۲ ـ انمار

فلنرجع الى تفرق قبائل معدنان من تهامة ، فبعد قضاعة ضاقت تهامة من امناز فنوحت ، والعرب يجعلون سبب النوح خصاما بينها وبين مضر ، وان انعاز فقا عن الجيه مفر ، وهرب - والعلم يرمزون بذلك عن شيء - واقهما بطنان : بجيلة وختم ، فظعنا الى جبال السروات فنزلوها ومليكوها وتناصرها وتنام طيها في خبر طويل ، وتفرقت بطون بجيلة من السروب التى كانت بينهم

#### ٣ ــ اياد

ثم نزحت اياد من تهامة ، وذكروا أن السبب فى نزوحها حرب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر فى خانق ، وغلبت آياد على أمرها فخرجت من تهامة الى العراق ، وفى ذلك يقول أحد بنى حفصة من مضر :

ايادا يوم خانق قد وطينا بغيل مضمرات قد برينا ثهادا بالغوارس كل يوم غضاب الحرب تحمى المحجرينا فأبنا بالنهاب وبالسبايا وأضحوا بالديار مجندلينا

ونولت اباد فی سواد المواق قرب مکان الکوفة . اقاموا هناك دهرا وانتشروا فی تلك الانحاء ، وكانوا بغزون اهل المواق على عادة عرب الباده ، والعجم پتحملون منهم . حتى تولى كسرى الوشروان ، فاغارت اباد على نساء من الغرس فاخلوهن ، فغزاهم كسرى فقتل منهم ونفاهم

<sup>(</sup>۱) این خلدون ۱۷۱ و ۲۶۹ ج ۲

عن ارض العراق . فنزل بعضهم تكريت ، وبعضهم الجزيرة وارض. الموصل ، فاستنصر عليهم قوما من بكر بن وائل ففتكت بهم ، وتفرقوا في ارض الروم وبلاد الشام . وقيل في سبب نكبتهم غير ذلك (۱)

#### ٤ ــ ربيعة

ونزلت قبائل اخرى من ربيعة في نجد والحجاز واطراف تهامة وما والإها ، ونزلت قبائل منها في بلاد اليمن فخالفت اهله ومنهم اكلب (紫紫) . وقامت سائر قبائل ربيعة في ظواهر نجد والحجاز، وهم بكر وتفلب وعنزة وضبيعة (﴿۞۞﴾) ، حتى وقعت ألحرب بينهم في قتل جساس كما سيجيء وما زالت الوقائع والحروب تنقلهم من ارض الى ارض ، وتفلب في كل ذلك ظاهرة على بكر ، حتى التقوا بوم قضة \_ وهي عقبة في عارض اليمامة \_ فكانت الدائرة لبكر على تغلب ، فتفرقوا وتبددت نقلب في اللَّاد ، وانتشرت بكر بن واللَّ وعنزة وضبيعة باليمامة ، فيما بينها وبين البحرين الى أطراف سوأد العراق ومناظرها وناحية الابلة الى هيت. وانحازت النمر وغفيلة الىاطراف الجزيرة وعانات وما دونها الى بلاد بكر بن واثل وما خلفها من بلاد قضاعة من مشارف أرض (٢) ــ ( راجع البِّدُ بطة الثامنة من خرائط هذا ألحزء)

<sup>(</sup>۱) الکری ۷

<sup>(</sup>ه) تَنِّ الاسل أفضى ، والتصريب من جمهرة الانساب لابن عزم (٢٢٨) وهو بجعلهم من . مند ليقول : بنو أنسى بن قمه بن الباس بن عظم . (هيها في مختلف القبائل ووتلفها لابن جعفه صحبه بن حبيب النسابة ( طبقة فستنفله ) . جولتمن ( ١٨٨ ) م ٢٦ : وفي ربية آكاب \_ بضم اللام \_ بن ربيعة

<sup>(</sup>泰泰等) ضبيعة بن ربيعة بن نزار ، أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ٢٧٥٠-(٢) البكرى ص ٥٦

ولربيعة شأن عظيم في تاريخ العرب ، لانها هي التي بدأت باخراج المعائلية من سيطرة اليمن أو غيرها وطلبت الاستقلال كما يجربه . وكان من نظامهم في اجتماعهم للحرب أو الفؤو أن يكون اللواء الالاتو فلاكبور و الأور أن يكون اللواء الالاتو فلاكبور . وكان لواء الالاتوان فلاكبور . علائلة ويربد حربهم . ثم تحول اللواء أن كرنات سنتهم الن يرفوا ( اى الفاهم ويقموا أموارة الخوا اللواء في النفس خوا اللواء في النفس المنافق على يستم من تقديم . ثم تحول اللواء في النفس المنافق على اللواء في النفس مناواغ عيم ه في قرع طائر كانوا إلى يتوفيه بقارعة الطيرق ، فاذا علم الماس بيكناته لم يسلم من تقديم ، فوليه منهم والل بن ريسة بيكناته لم يسلم . من تحول اللواء في بين من المنافق وهو يصبح ويسمى وياس ويشويه . كلب ، فاذا من بروسة قلب مؤلس المنافق المنافق المنافق والكان وهو يسمى ويسمى و

#### ہ \_ مضر

ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيعة وحدها بمنازلها في تهامة ، حتى تباينت قبائلها وكثر عددهم وفصائلهم ، وضاقت بلادهم عنهم فغلسوا للنسج والماش وتتبعوا السكلا والماء ، وتنافسوا في الحال والمائل ، وبغى بعضهم على بعض فاقتنارا ، وهم قبائل عديدة كما ترى في الجبدوا بلسائسخة النائلة . وهي ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف في المسائسة النائلة . وهي ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف في في المنافسة طالعين الى المنافسة في من تهامة طالعين الى هوازن ما بين غور تهامة الى ما والى بيشة وبركا وناحية السراة والطائف وفي المجاز وحنين واوطاس وما صافيها من البلاد

وخندف تشمل طابخة ومدركة ، فخرجت طابخة الى ظواهر نجد والحجاز . فنولت موبنة جبال رضوى وما والاها فى الحجاز ، ونوحت تعيم وضبة من الحجاز وحلوا منازل بكر وتفلب النى كانوا بنزلوفها فى اثناء

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ٢٣٦ ج ١

الحرب بينهم . ومضوا حتى خالطوا اطراف هجر ونزلوا ما بين البعامة وهجر . ونقلت بنو سعد الى بيرين وتلك الرمال حتى خالطوا بنى عامر ابن عبد القيس ، ووقعت طائفة منهم الى عمان ، وصارت قبائل منهم بين الطراف البحرين الى ما بل البحرة ونزلوا هناك منافل كانت لاياد

واقعات قبائل مدركة بنهامة وما والاها من البلالا وصاقبها ، فصارت مدركة قانحية من جبال مدركة قانحية من جبال المدرة ، ولهم صفور اورتبها وضعابها الفريقة ومسابل تأك الشماب والاورية . ونزل فهم وعدوان من قبل بي عبي على المدركة المنظمة المركة المنظمة بلاركة المنظمة بلاركة المنظمة بلاركة المنظمة بلارة والمنظمة المنطقة المسابقة المسابقة بلاركة المنظمة وعددهم ، تكانوا ولد النظر برن كنانة حول مكتم وما والاها وبها جهامتهم وعددهم ، تكانوا خميم بي المنظمة بلاب الدحر وهم في المنظمة تقدي بن كلاب الدحر وهم فيرش () فنول المجازات الدرب على اختلاف أصرفهم المنطقة وغير وعدوان وهديل وختم وصلول وهلال وهديل وختم وسول وهلال وكلاب بن ربيعة وعلى واسد وجهينة وغيرها ( واجع

وكل قبائل عدنان بدو رحل ، الا قريشا (٢) قانهم تحضروا في مكة وسيأتي ذكرهم

هذه فلكة اختصرا فيها تفرق قبائل معنان من تهلمة الى التعام بلاد المعد المرب ، وقد حدث ذلك على الفالب في القرون الاولى قبل الميلاد وبعد من المناسبة على الميلاد وبعد من وكنهم الى قلود الالسلام . وكنو حوادتهم الغزو والنهم الغزو والنهم المواد والنهم ، وكنو حوادتهم الغزو والنهم ، وكنو حوادتهم الغزو مائية ، وقلما بكون لها الهمية تمايزيقية ، لأن اكترها خصام على مرعى الومنة ، لا تترها خصام على مرعى الومنة ، لا أو تتمام الميلة في الناسبة من المواد به المناسبة من المناسبة على المناسبة المناسبة على المناس

<sup>(</sup>۱) البكري ٥٦ ــ ٥٨ (٢) ابن خلدون ٢٩٩ ج ٣

## الدول القحطانية خارجج إلين

قد رابت من تاريخ سيا وحير انهم ملكوا البين بضعة عشر قرنا » وكانوا دولا تجارية قليلا وكانوا وكانوا دولا تجارية قليلا وكانوا وكانوا دولا تجارية قليلا وكانوا بتكانون حتى تضيق بهم مواطنهم ، وهم عرضة للقحط من ثلق الملوا والقجار السماد ، فكانوا ينزجون بطونا وأفخافا بطليون الرازق في اطراف أو السجاز او مشارف الشام او العراق ، فعيضا اتسوا فرجا استقروا السجاز او مشارف الشام او العراق ، فعيضا اتسوا فرجا استقروا المسام او العراق ، فعيضا اتسوا فرجا استقروا اليان وبينوا المسام او العراق الجاهم حتى بنشوا الدول وبينوا المسام مشوطا المسام عنها عربة دو مسلم المسام مشوطا المسام مشوطا المسام الم

ـ فالدول العربية التى ظهرت فى شمال جزيرة العرب من الطبقة الثالثة ـ غير قبائل عندان التى تقدم ذكرها ـ بضع دول بعدها مؤرخو العرب من بنى قصطان ، وقد جزاحاهم فى تسمياه ، واهمها : دول الفساسة فى الشام ، والمنافرة فى العراق ، وكندة فى نجد وما يليها . ويقول نسابو العرب ان هذه الأمم ويضع عشرة اخرى من القبائل التى عاصرتها فى شمالى جزيرة المرب ترجع بانسابها الى كهلان بن سبأ بن قحطان على هذه الصورة :

|                          |                                             | طی<br>الاشعو                                                        |          |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| الأوس<br>الغزرج<br>خزاعة | مازن<br>غسان<br>عدنان<br>مزیقیا<br>اژه شنوط | بجيلة<br>جلام<br>الاقد<br>عاملة<br>تشت<br>تشم _ تصر<br>مدحج<br>ممان | <b>-</b> |

فهاه القبائل \_ وعددها 11 قبيلة \_ لكل منها بطون ، وأفخاذ ، وعمائر ، وعشائر لا يهمنا منها في هذا القام الا التي انشأت الدول وكان لها دخل في التاريخ ، على ما وصل الينا من اخبارهم ، وهي غسان ولتم وكندة

## انساب هلم الدول قطانية ام عدنانية

اجمع النسايون تقريبا على نسبة هذه الأمم الى كهلان من قحطان ، وأنهم خرجوا من البيس و يقرقوا في أنحاء جزيرة العرب مع من دّترناهم من خرجوا من البيس و يقرقوا في أنحاء جزيرة العرب مع من دّترناهم من البين على السين المن المي الماس من ابواد خلاصته : قالوا أن سيل العرب عرف في ذلك حديث لا بأس من ابواد خلاصته : قالوا النمو بومنلة عمرو بن عامر ماء السعاء من كهلان ، فتوفي عن عمة أولاد للقوم بومنلة عمرو بن عامر ماء السعاء من كهلان ، فتوفي عن عمة أولاد وكان ذا ثروة وله من الحدائق والبساتين عامر موليس له أولاد \_ وكان في قومه كاهنة السمها طريقة ، قائباته بقوب الفجاد السيد بجود تنقب فيه . خفاطب خاصته بذلك ، وأساتتمهم المنجر حتى بحثال بحثال بعداله في الخروج بهم الى بلاد الحرى ، فتواطأ مع ابنى اخيه على أن يخاصعاه وبهيئة ، فينظور الفضب وصورع على الرحيل وبعرض أموالله للبيسيع في المناه المناس ويقبض أمواله للبيسيع في المناه المورك ويعرض أموالله للبيسيع في المناه وبعرض أموالله للبيسيع من المين وهم أورامعل بنو كهلان من المين وهم أورامعل بنو كهلان من المين وهم أورامعل بنو كهلان

- (1) وهط ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ، نزلوا المدينة ومنهم الاوس والخزرج
  - (٢) رهط حارثة بن عمرو بن عامر ، نزلوا مكة وهم خزاعة
  - (٣) رهط عمران بن عامر نفسه ، ذهبوا الى عمان وهم ازد عمان
    - ( } ) رهط ازد شنوءة في تهامة
- ( o ) جفنة بن عمرو بن عامر \_ وهو مزيقياء \_ سار نحو الشام ، وهم الفساسنة
  - (٦) لخم في العراق ، وهم المناذرة أو آل نصر

وهؤلاء غير طىء وكندة وغيرهما ، ولهم فى تفرقهم اقوال اخر. وكل هذه البطون او القبائل قد رايت آنها ترجع بانسابها الى كهلان بن سبأ ، اى انهم قحطانية ــ ذلك ما اجمع عليه العرب ، ولكن لنا رايا في هذا الاجماع لا يخلو ذكره من فائدة

قد رايت فيسا ذكر ناه عن الغروق بين الفحطانية والعدنانية أن لكسل منهما خصائص في اللغة والاجتماع والعدادات والغيري واسماء الإهلام ، و وثنا العداد العدل من غسان ولخم وكندة وإنها تنطيق على المدانية اكثر مما تنطيق على القحطانية من حيث اللغة ، فانتا لم نر في لاكوم وازوالهم ما بدل على اتهم كانوا يتكلون لفته حمير ، بل لغة المعادنية أن و عرب الشمال في الطور الثاني . وقد يقال اتهم اقتبسوا لغة الوسمة اللدى انتقار اليه ، وكتنا نستيمه ذلك لان القالب في اقتباس لغة الأخرين أن يقع من الفصيف نحو القوى حافز كان اولئات القوم قامين من بلاد من بعد والشمال ، وكان هؤلاء من بلاد والمسال ، وكان هؤلاء من المدولة المن من بلاد المسال ، وكان هؤلاء من المال العراق المنازع المالية الإعراق المنازع المالية المالية المالية اللائمة المالية المالية الإمالية اللائمة المالية الموافقة المنازع من المنازع المنا

وقد علمت أن الكهلائيين أهل حضارة ، كما رأيت فيها ذكر ناه من حديث سيل السرم ، وكيف أن الكهلائيين كانوا أهل حدائق وقصدور بابوها وانتقلوا ، فق صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من أليمن غير مارب وما جاورها ، لان السيل لم يغوب الا جزءا مضيراً من اليمن ، فقم يكنوا واليمنون فيه كما كان يقيم سواهم من قبائل المخصر . وإخوائهم الحميرون ما زالوا أهل دولة وعمران ، وظلوا في رغد ورخاه من ما تشيئ الى المخور وسعة من الهيئن الى ظهور الاسلام

فما كان اغنى الكهلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أو العراق والرجوع الى البداوة ، وهى شاقة على من تعود الحضارة والرخاء

واعتبر ذلك فى معبوداتهم ، فانها من معبودات عرب النســـــمال او المدنانية ، ولم نجد عندهم ما يعبزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا من عرب اليمن لوجدنا بين معبوداتهم اسم عشـــــــار او ايل او نحوهما

و مكلماً بقال في اسمائهم ، وليس فيها رائحة الاعلام السباية أو المعينية ، بل هي مثل اسماد سائر عرب الشمال ، ولا سبما اللين سكنوا مثمارف الشام قبلهم كالاباط ونعوهم ، ومنها الحارث ، وثعلبة ، وجبسلة ، والنصان ، وغيرها . ولا يعترض بما ذكره العرب بين اسماء ملوك حمير من أمثال هذه ، فأن أكثرها مبدل بأسماء شمالية ، وأنما عمدتنا فيما ذكرناه على الاسماء التي وقفوا عليها في الآثار المتقوشة

فلا دليل على فحطانية هذه الأمم الا اقوال النسابين ، وهى أضيف من ان يعول عليها في هذا النشان ، لاحتمال ان تكون اللام فد انتحلت الانتساب الى وبرب البين ، النصاب اللفتر يين فوم لا يعرفونهم ، ولا سيما بعد ان تقريوا من الروم أو الفرس وصاروا من عمالهم

هذه ملاحظات نعرضها على أولى البحث لينظروا فيها ، فاذا رأوا فيها أصابة والا فلا ذخل لها فيما سنورده من تواريخ تلك الدول وعلائقهم بالدول المعاصرة (يو)

فلتكلم عن هـذه الدول واحدة واحدة ، وهي : غسان ، ولخم ، وكندة . ونبدأ بغسان

(9) لا ال أصل المثلاثة ( اللخميين المساب العربة) موضح خلاف بين المؤرضي، يؤلامي كا لا الأواضية، يؤلامي كا لا الأواضية المعروبات أبيان إلى العنوبات والشوال المواضية بعرف المبادل بوسفها بحول بهاء م ولكن المحاصرة المواضية المحاصرة المحاص

## دولة الغساسنة

يزم نسابر العرب أن الفساسة لم يرحلوا من اليمن الى الشام راسلا على المراسلاء بن أمام والمبلا على المراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمراسلاء والمسلاء القرن الثاني قبل الميلاد في جملة بلاد عاملة وضواطهم السحر الاحمر ، الما القبيلة فاديم بطلوبوس أو الواسط القرن الثاني للميلاد (ا) قال : « النام يعمن على شواطي مجروة العرب الفريمة المراسلاء المراسلاء المناسلاء المن

وعلى كل حال فان الفساسة نولها مشارف الشام وفيها الفجاهم من قضاعة فنادوم على ما فى ابديهم كما تقدم ، وانشاوا لانضهم دولة تحت رعابة الروم - فيها هو الآن البقساء وحوران - ورفت بدولة الفساسة أو بنى غسان ، فتحضرها بتوالى الإجهال وعمروا المدن وضادوا المساور والقلاع ، وكانت عاصمتهم بسرى فى حوران ، وتعرف انقاضها باسكى شام ، وكان فيها دير بحيراء الراهب



الغريطة السادسة ... مشارف الشام والعراق ومناذل غسان ولخم

#### ملواء غسان

ان ما ذكره كتساب العرب عن ملوك هسفه الدولة كثير الاختسلاط والاضطراب ، انتناقشه وتقصه ومخالفته في بعض اجزائه لحوادث الدول المفاصرة ، واقدم ما لدينا عن تسلسل ملوك غسان واوفاها «كتاب سني الملوك لحموة الاصفهاني » وهو اقدم المحققين من مؤرخي العرب ، وغرضه على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما يلتفت الى المصالم . المتعاصرية من وقلما يلتفت الى المصالم . فعنده ان ملوك غسان ٣٢ ملكا حكموا نحو ستمالة سنة ، وقد اورد اسماءهم وانسابهم ومدد حكمهم كما تراها في الجدول الآتي :

ملوك غسان على رواية حمزة الاصفهاني

| مدة الحكم                           | منة الحكم                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١٧ التعمان بن الايهم ٢١             | ١ جفئة بن عمرو مزيقياء ٥٠           |
| ١٨ الحارث الثالث بن الإيهم ٢٢       | ۲ عبرو بن جفئة ٥                    |
| ١٩ النعمان بن الحارث الثالث ١٨      | ۳ اسلبة بن عمرو ۱۷                  |
| . ۲ النلر بن النعمان ۲۰             | ١٠ الحارث الاول بن ثملية ٢٠         |
| ۲۱ عمرو بن النعمان ۲۲               | ه جيلة بن الحارث الاول ١٠           |
| ۲۲ حجر بن النعمان ۲۲                | ٦ الحارث ٢ بن جبلة « ابنمارية » ١٠  |
| ۲۲ الحارث الرابع بن حجر ۲۹          | ٧ التقر الإكبر بن الحارث الثاني ٢   |
| ٢٤ جبلة بن الحارث الرابع ١٧         | A النعمان بن الحارث مرها            |
| ۲۵ الحارث بن جبلة « بنابی شعر » ۲۱  | ٩ التلر الاصغر بن الحارث ١٣         |
| ۲٦ النعمان بن الحارث « ابو كرب » ٣٧ | ١٠ جبلة بن الحارث ٢٤                |
| ۲۷ الایهم بن جبلة بن الحارث ٥١٧٧    | 11 الإيهم بن الحارث ٢               |
| ۲۸ النثر بن جبلة بن العارث ۱۳       | ۱۲ عمرو بن الحارث ۲۹                |
| ۲۹ شراهیل بن جبلة بن الحارث ۲۰      | ١٢ چفنة بن المنفر الاكبر ٢٠         |
|                                     | 16 النممان بن النفر الاكبر 1        |
| ٢١ جبلة بن الحارث \$                | وا النعمان بن عمرو المنفد الاكبر ٢٧ |
| ٣٢ جبلة بن الايهم                   | ١٦ چيلة بن النعمان ١٦               |

فهدة سيادة الفسانيين ـ على رواية حعزة المذكور ــ نحو ١٠٠٠ سنة ، اى من أوائل القرن الاول للميلاد ألى ظهور الاسلام . واكتنا نعلم من قوائل الحرى ــ ومعا قدمناه من أن الفسانيين كانوا في أواسط القرن الثاني للميلاد لإبرالون في تهامة ــ أن هذه الرواية لا تخلو من الخط وقد عنى الاستاذ بولدكه الالماني الشهم بدرس تاريخ هذه الدولة من مصادر يونانية وسريانية ، فوجد ملوكها الذين عرفهم الروم لايتجاوز عددهم عشرة ملوك ، اقدمهم حكم في آخر القرن الخامس للميلاد ، وآخرهم عند ظهور الأسلام فلا تتحاوز مدة حكمهم قرنا وبعض القرن

وهاك جدولا للملوك الفسانيين الذين اعترف نولدكه بوجودهم : (١) ١ حبلة ابو شمر

توفي نحو سنة ٥٠٠

٥٦٩ ۲ الحارث بن حبلة ابي شمر

٣ المنذر ابو كرب بن الحارث ۲۸٥ ۳۸۵ ٤ النعمان بن المنفر

ه الحارث الاصفرين الحارث الاكبر ] من سنة ٨٣٥ \_ ٦١٤ ٦ الحارث الاعرج بن الحارث الاصغر أ

٧ النعمان بن الحارث الاصغر ٨ و ٩ عمرو اخو النعمان وحجر أبنه

. ١ حلة بن الابهم

واستخرج نولدكه من اشعار العرب وغيرها أسماء ملوك وأفراد غسانيين لم مذكرهم المؤرخون ، كابن سلمي الذي ذكره حسان ، ويزيد بن عمرو في الاغاني وغيرهما ، وعثر على تفاصيل من احوال أولئك الملوك لم بعرفها العربُ أَوْ أَنْهِم شوهُوهَا بالتَّناقل ، وَانْكُرْ كُثيرًا مَنْ الحوادثُ التَّي ذُكِّرِها المرَّب للفسانيين "، أو وضع فَبها شَكا

والاستاذ نولدكه محاث نقاد ، وقد عول فيما قاله على مآخذ وثبقة من تواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية ، اكثرها مدون في حينه وجاءت اخْبَارْ هؤلاء اللوك فيها مقرونة بأخبار قياصره القسطنطينية أو ولاة الشام · وتواريخهم معروفة ثابتة . فلا ننكر عليه اصابته في كثير من ملاحظاته ، ولكننا لا نوافقه على حصر تلك الدولة في عشرة ملوك حكموا مائة سنة وبعض المائة ، كما أنَّنا لا نوافق حمزة الاصفهاني على أنهم ٣٢ ملكا حكموا سنة قرون للاسباب الآنية :

#### الزوم واليرب

فتح الاسكندر الشام والعراق في القرن الرابع قبــل الميـــلاد ، وأراد اصحابه اكتسباح جزيرة العرب فامتنعت عليهم لوعورة الطرق اليها وبداوة

777

اطها ، وقاتلوا النبطين فارتدوا عنهم خائيين ، وبين خفاء الاسكندر على التسام أن اخضاع اهل البادية لا يتبسر لهم ، فعمدوا الى مسالتهم على الاستعانة بهم في نقل المتاجر أو حعاية الطرق ، أو استنصارهم على جيراتهم الفرس أفرض هم وحائمة أنفرس الإولى في موزة الرومان في القرن الاولى بقبل الميلاد ، وبادية التسلم في حوزة الانباط ومن والاهم وحائمهم من المرب . وقد رابت ما آل اليه أمر الانباط في أول القرن التاتي للميلاد ، ومناجم الروم الا لتحضرهم واركانهم الى السكينة والرخاء ، فتفرقوا ولم يضاحه (التحارة والدواق

اما بدو العرب في تلك الشواحى فلم يشلبهم الروم ولا غيرهم ، فكانوا يضايقون الدولة فينزلون اطراف المدن للقزو ، او يتعرضون للقوافل ينضيه كما كان البنو يغملون فيما مضى بقواقل الدجج وغيرها . ويئس الروم منهم فعدوا الى مسالمتهم لاتقاء شرهم ، واشهوهم يومئذ الشمجاعمة بنو سليح من قضاعة

وكانت العراق وفارس يحكمها ملوك الطوائف بعد الاسكندر ، يستيد كل منهم بقسم منها ، يشتغلون بذلك عن مناواة الروم اعدائهم القدماء . حتى اذا نشأت الدولة الساسانية في اول القرن الشالك لليلاد ، وجمعت كلعة الفرس تحت لوائها ، اصبح الروم يخافونها على بلادهم ، كما يبنهما من المنافسة القديمة ، فازدادت رغشتهم في تقريب العرب ، ليس لاتقاء شرهم فقط بل الاستعانة بهم على اولئك المنافسين

وانفق نزوح الفسانيين نحو الشمال كما تقدم ، وقد نزلوا البلقاء \_ وميما الضجامعة وغيرهم من قبائل العرب \_ وتنازعوا على المقام هناك ، وتنافسوا في النفوذ على الهل البلدية ، فظهر الفسانيون . فلما احتاج الروم الى نصرتهم استنصروهم وقربوهم ، فتنصروا بتوالى الاجيال واصبح لهم شان في حروب الروم والقوس

#### عدد ملوك غسان ومدد حكمهم

لا مشاحة في أن المؤرخين اختلفوا كثيرا في عدد ملوك هذه اللدولة وفي متسلسلهم ومدد حكمهم ، بدلك على ذلك اختلافهم في عدد الملوك من كل اسم على حدة . فلكر حموة مثلا خمسة ملوك باسم النعمان ، وهم عند ابن الكلبي واحد ، وعند تولدكه اثنان ، وقس على ذلك اختلافهم في سائر الاسماء على هذه الصورة :

| عند نولدته | عند حبزة | عند ابن الكلبي |         |
|------------|----------|----------------|---------|
| X.         | ٥        | ١              | الثعمان |
| 1          | ξ        | ٣              | المنذر  |
| 1          | 7        | ١              | الايهم  |
| 1          | ٥        | 1              | عمرو    |

واعتبر ذلك الاختلاف ايضا في عدد الملوك على الاجمال ، فقد رايت أن عددهم عند حموة الاصفهاني ٣٣ ملكا ، وهم عند ابى قنية ١١ ، وعند الهرجانى ٢ ، وعند المسعودى ١٠ ، واختلوا في أول من ملك منهم ، فقال الهرجانى ، وقال آخرون الحارث بن عمرو ، وقال غيرهم جغنة ، وقال غيرهم في ذلك . وقس عليه اختلافهم في تعاقب اولئك المالوك وسنى ملكهم واعمالهم ، مما يجعل القطع في حقيقة ذلك كله مستحيلا ، فتقتصر على النظر في قائمة حموزة وما جاء في كتب اليونان

يقول حموة أن عدد ملوك غسان ٣٢ ملكا ، أولهم جفنه بن عمرو وآخرهم جبلة بن الايهم ، وألف كثير ، وكلك كثير ، كل الساليين لم ينزوا الناسم الا بعد أواسط القرن الثاني للميلاد ، وقد يكون نوولهم في القرن الثالث ، كلا تتجاوز مله حكمهم . . 3 سنة . وهذا الما ما قالله أبو الفداه (() مع أنه أورد من أسماء ملوك غسان مثل اللبي أورده مدة حكم كل واحد منهم على حدة ، ولمله تحاشى ذلك تحققه من سيالة التربغ أن مدة دولتهم لم تتجارز . . 3 سنة ، مع اعتقاده صحة عدد لمركها ، فخاف أذا جارى حموة في ذكر مدة حكم كل منهم أن ثاني النتيجة مناسائة لما تحققه ، فاكتفى بلكر المدة على الإجال . وأو أمين الثل في مناله كل سبب ذلك الإخلاف ، فيم تسلمهم من الأب الي إنسائه ، فلهر له مسبب ذلك الإخلاف ، فيما أن ما أورده حموة من أنسائه ، فلهر له مسبب ذلك الإخلاف ، فيما أن ما أورده حموة من تضميل سنى الحكم لا يخالك ما تحققه هو من مجملها

وبيان ذلك أن الاصفهائي نقل مدد أولئك الملوك كما سمعها أو قرأها

ابو القداء ٢٦ ج ١

من سبقه ، كل ملك على حدة كما في القائمة التي ذكرتاها ، ثم جميع السين فيلغت نحو سنمائة سنة ، وجمع عدد المؤلف فيلغ ٢٢ ملكا ، فلكر ذلك مجيلا في آخر الكلام ، وهذا مصلد الخطأ . لان مدد الحكم ، اذا ذلك مجيلا في المخل من المجل المنافق ا

فاذا نظرت في هذا الجدول تبين لك ما اردناه ، وهان عليك رد مجموع مدد الحكم الى ..} سنة ، وان كنا لا نستطيع تعيين كل مدة على حدة تعيينا دقيقا

بقى علينا النظر فيما صح عند الاستاذ نولدكه من قلة ملوك هداد الدولة . فعنده ان عددهم لا يتجاوز عشرة ملوك ، فكيف يمكن تطبيقها على مائلة حجزة ؟ ولو جعلنا مجموع المدد ..؟ سنة قان الفرق لا بزال بعيدا . وتعليل ذلك في اعتفادان الفسائيين قشوا زمنا طويلا في ضواحي بعيدا . وتعليل ذلك في اعتفادان الفسائيين تشهر شيئا ، لاقهم أم يحتاجوا ألى نصرتهم ولم يستخدموهم في جندهم . والقسائيون في النامة ذلك يمكم امراؤهم وهم يحصون سنى حكمهم . وقد يتعامر امران أو ثلاته ذلك أو آكثر ، فيتول كل منهم بنانا أو رحما من المنانا أو رحما من المنانا أو المنانا أو منانا من المناتاج الروم الميه في محاربة القرس ، فلما استخدموا بعضمهم ومنتحوهم لقب ملك ـ كما سيجيء اطلق المورب عماد اللقب على مسائر ومنحوهم لقب ملك ـ كما سيجيء اطلق المورب عماد اللقب على مسائر مصد على المرانيم فلسيوم علوق غيرانا ، كما يطلق المورنون على ولاء مصر من أبناء محمد على لقب « خديو » مع أن أول من نال هذه الرتبة منهم اسماعيل



ويؤيد ذلك أن الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الغرس فى أوائل الدولة الساسانية ، لاتهم كانوا يحتقرونها ويعتدون بقوتهم ، حتى كانوا يهاجهون الفرس فى بلادهم ، وقد غلبوهم أيام دغلدبانوس مرارا فى أواخر القرن الثالث للعيلاد وأوائل الرابع ، وتنازل لهم الغرس عن بعض بلادهرا) تم أصاب الدولة الرومائية الانقسام وتضمض حتاجوالها بالخروب الاطهاء ، حتى أستبد قسطنطين بالدولة وجعع شتاتها ، وأنصرت الى نشر التصرائية وتأييدها . وأفضت حكومة الغرس في البامه الى سابور دى الاكتاف ، قطاديه الروم ، وكانت عاصمته فيجندي-ابور فتقابها الرابالمائل بالميراق ، وطال حكمه وحارب الروم فيعدة وقائع في أواسط القرن الرابع. وفي أوائل القرن المخامس عقد يزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم بالتي نشتة ، وشعر الروم بشعفهم من ذلك الحين ، وراوا الغرس يستنجدون الخميين عرب المراق، فاضطورا الراستنصارعرب الشراق، والمضاسنة

#### ملوك غسان في تاريخ اليونان

اول من ذكره البونان من امراء غسان في خدمة الروم امير اسسهه « جبلة » ، لم يذكروا والله و لا لقبا بعناز به ، وإنها قالوا الله نصرهم ۱۹۲۶ منافحيد ثورة افلقت راحتهم ، فعنموه رتبة فيلاك Phykarch اى امير او رئيس قبيلة ، وجهلوه عاملا على بطرا . وبري فلالك ان جبلة مقدا هو والد المحادث بن جبلة ، اكبر ملوك فسان واكثرهم ذكرا في كتب البونان من ٧٩ ـ ١٥ ـ ، واذا نظرا في قائمة حدرة بعد تعدل سنى الكتم بحسب تعاقب الابناء نراه يوافق الحادث بن ابي شمر ، فقد قدونا بلائم اخباد الروم عنه ١١)

وقد جاء في تاريخ مالالاس ان الحارث المذكور حارب المنفر ملك الحيرة سنة ٢٨٥ م ، وهو المنفر بن ماء السماء (حكم من سنة ١٤٤ - ٤١٩) كما سترى في تاريخ ملوك الحيرة . وكان الحارث المذكور يومئد يقب فيلادك فاستمانه الروم بواقعة في السامرة انتصر فيها ، فوقوه سنة ٢٩٥ وسموه « باسيليوس » ومعناه في لسانهم « الملك » ، ولكنهم كانوا بستخدمونه امسطلاحا لتبا للامراء على اعمالهم ، كما فعل المسلمون بعد ذلك في الاعصر الاسلاسية الوسطى ، فكانوا بسمون الوزراء والقواد ملوكا ، ولما عرض المسكون ذكر هذا الامير في كتبهم ترجموا اللقب حرفيا فقالوا :

<sup>(</sup>۱) این خلاین ۲۱۹ تا ۲۲ تا ۲۲

اله ماك » وجاراهم العرب في ذلك . أما الروم فلا يفيمون منطقا الما من والملك فله الرادوا ترقية الحارث الملكور بمنذل القروء بالخطريق ، وهو لقب المراد الروم وعليهم . وهو من ذلك العدي باسم هم البطريق الحارث » ، وقد تمتح بهذا اللقب هو وابنه أبو كرب ، وشماع ذلك وعرفه السريان واليونان . وكانوا يلقبونه الجائزة و فلانيوس » ، وهو من القاب السريان واليونان . وكانوا يلقبونه جعفلوا من القاب غلم عمل سائر لمراد هذه الابرة (إلى المنافقة على سائر لمراد هذه الابرة (إلى الله » وأطلقوه على سائر لمراد هذه الابرة (إلى ا

## العارث بن جبلة عند الروم

كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم ، وكانوا بهابون سطوته وبعجبون بشجاعته ، وقد بالفوا في تغريبه وترقيته والخلع عليه ، حتى سحوه ملكا وبطريقا كما وايت ، ويلغ من شهرته في الشجاعة وشدة الباس أن كانت النساء بخوفن أولادهن باسمه ، فاذا بكى الطفل أو تعرد قالت له أمه : « اسكت والا أتبتك بالحارث بن جبلة » ، ولم يبلغ هذه الشموة الا بعد إن أبلى في نصرة الروم والدفاع عن مصلكتهم

وكان الحارث هذا من آكبر اعوان بليزاريوس القائد الروماني في محادية الغرس سنة ٩٦١ م ، لرد حجمات الغرس والعرب المنافرة عن معلكة الروم. وكان على محرق ايران قب تلك السنة ، وكان على معلكة الروم القيصر جوستنيان العظيم ، فتعاصر المكان وكلاهما شعيد الباس. وكان على معلكة الروم القيصر بوصئة في حوب في اوربا وافريقية ، وثائده الاكبر بليزاريوس الملكود . فسيمي جوستنيان في مصالحة النوس ليتفرغ لتلك الحرب ، فصالحة انوشروان على شروط رضياها. ثم ادرك انوشروان على شروط رضياها. ثم ادرك انوشروان وإيطاليا ، فندم على صلحه ، ولم يتعود النكث ، فلجا ألى عامله على العرب في الحيرة ووه اذ ذاك المغذ والساعد الشخص و حانفا ذاك دامة والمنافرة وين الحادث و وه اذ ذاك المغذور بن ماء السعاء الشخص و حانفا دامة على العرب يدخل في المعامدة ، وإلنافسة بين المغذور هذا في الحرب يدخل في المعامدة ، وإلنافسة بين المغرب وبين الحادث زعيم الفسانيين طبيعة بيومئذ ، وكانا في نواع على طريق للماشية في جنوبي تعمر ، يزعم طبيعية بومئذ ، وكانا في نواع على طريق للماشية في جنوبي تعمر ، يزعم طبيعية بومئذ ، وكانا في نواع على طريق للماشية في جنوبي تعمر ، يزعم طبيعية بومئذ ، وكانا في نواع على طريق للماشية في جنوبي تعمر ، يزعم

<sup>(4)</sup> الثابت من النصوص أن الرومان لم بطلقوا على رؤساء العرب جملة الا لتي بطريق Patrieus وغيلار في المجلس و Phylarchos وغيلا خوسموا لهم بأن يضحوا للهم بأن يضحوا للهم بأن يضحوا للهم بأن يضحوا اللهم بأن يضحوا اللهم بأن يضحوا اللهم بأن المسالم، وهي من تسميات الإباطرة الرومان ، فقمسالوا و فلاحيم بالمطر الطريق »

المنذر أنها من مملكته ، ويقول الحارث أنها له . وتحاربا فانتصر كسرى لعامله ؛ وكانه أوعز اليه سرا أن يوغل في سوريا غزوا ونهبا ، ففعل فعادت الحرب سبب ذلك بين الدولتين . وحمل كسرى على سوريا وآسيبا الصغرى وكاد نفتح القسطنطينية ، ونصم ه المنذر المذكور. فاهتزت مملكة الروم وارتعدت فرائص القيصر، فاستنهض قائده بليز اربوس، واستنصر عرب غسان وخلع على زعيمهم الحارث بن حبلة ، فمشى حُند الروم بقيادةً هذبن الرجلين . وتقدم بليزاربوس في معظم هذا الجيش ، حتى خالف جند كسرى في الطريق ، فنزل ما بين النهرين ، وتجاوز نصيبين الى بلاد الفرس، وخلف الحارث وراءه ليستأثر هو بشمار الفتح والنهب ، وأدرك الحارث غرضه فقطع اخباره عنه . وبلغ كسرى ما فعله الروم ، فرجع اليهم وأخرجهم من بلاده ، ولم نفلج الروم في حملتهم هذه الأسماب لا محل لها هنا ثم تقاتل الفساسنة واللخميون ، وطالت الحرب بينهما وانتهت بواقعة آلت الى دخول قنسر بن في حوزة الحارث ، بعد أن قتل بعض أبنائه وقتل المنذر بن ماء السماء . وهي المعركة التي يسميها العرب يوم ذات الخيار أو عين اباغ . ويقولون في سببها أن المنذر المذكور نزل عين اباغ وبعث الى الحارث بالشام بقول: « اما أن تعطيني الفدية فأنص ف عنك يحنودي ، واما أن تأذن بحرب » ، فأرسل البه الحارث : « انظرنا ننظ في أمرنا » . فحمع عساكره وسار نحو المنذر وارسل البه بقول: « إنا شيخان فلا تهلك جنودنا ، وانما يخرج رجل من ولدى ورجل من ولدك ، فمن قتل خرج عوضه آخر ، واذا فني أولادنا خرجت أنا اليك فمن قتل صاحبه ذَهُبُ بِاللَّكَ » . فتماهدا على ذَلك ، وغَلْر المنذر بالحارث فأنول بعض رجاله بدلا من أولاده ، فقتل للحارث ولدان ، ثم علم بالكيدة فحمل على المنذر برجاله وهم ...ر.؟ فقتلوا المنذر وهزموا رجاله (١)

واعقب « يوم اباغ » « يوم حليمة » ، وفيه حمل المنظر بن المنظر المنظر ( غير ابن المنظر ( تول ابن المنظر ( تول ابن المنظر ) و منظر ) بن مكان اسمه مسرح حليمة ، ودارت الحسرب بينها اياما لا ينتصف احلحها من صاحب . فجل الحارث ابنته زوجة لم يقتل المنظر ) فقتله لبيد بن عمور الفسائي . وكانت واقعة عائلة اجتمع فيها المحارث كانة تحت رابة المحارث .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ه12 ج ١

وقى ابن الاثير أن الحارث صاحب يوم حليمة. هو نفس الحارث صاحب وبع اباغ ، ولكن سياق التاريخ يقنصي أن يكون سواه ، فلمله الحارث حفيد ابن ابي تسمو ، ولم يذكره حمزة بين طوك نسان بل ذكر ابنه جبلة ( داجم الهدول ) أو لمل المندر تان لابعه قبل أن يتولى المف

القيصر الحارث بن أبي شهر سنة ١٦٥ ألى القسطنطينية ، لمخابرة القيصر بنشان أبنه المندر ، ليكون خلفا له في أمارة القبائل ، وفيها ينبغي انتخاذه من الوسائل على صاحب العيرة ، وهو يوملد عمرو بن هند مضرط الحجارة ، وهي أول مرة زار الحارث عروس المدائن ( القسطنطينية ) فادهشه ما رآه فيها من العظمة والابهة والثروة ، كما دهش أهلها من رؤية الحارث الذي طلما سمعوا به وخوفوا أبناءهم باسمه ، فراوه وجلا المدائل اما مع فلم يستأنس بالمدينة ولا باهلها ، لبعدها عنا الله من طلاقة أبادية عيشاية عيشا الله من طلاقة أبادية وسناجة عيشها عنا الله من طلاقة أبادية وسناجة عيشها عنا الله من طلاقة أبادية وسناجة عيشها الله من المنافقة المناف

والحارث هذا هو الذى توسط لامرىء القيس الشاعر فى الذهاب الى قيمر القسطنطينية ، بعد أن أورع السعوال أدراعه فى القسة المشهورة (ر) توقى الحارث سنة فى الحروب والغزوات ، وتوفى الحارث سنة فى الحروب والغزوات ، ونال بمن المنزلة والسطوة ما لم ينله سواه ، وخلفه ابنه المندر ، والروب فحارته المنذر وغلبه . وكان المنيزة قابوس ، أخو عمو بن هند ، فحارته المند وغلبه . وكان المنزلة قد حارب مع جند الروم فى حياة أبيه فوق ما حازه أبوه من الاحتفاء ) فتشخص الى القسطنطينية سنة ، ٨٨ فوق ما حازه أبوه من الاحتفاء ) فتشخص الى القسطنطينية سنة ، ٨٨ التاب فاحتفال به الروم — وقيصرهم يومئذ طيباريوس ، فالبسسه التابح ولم يلس أبوه قبله غير الاكبل ، وسعاه بعض مؤرخي الروم للدك

فاذا كان الحارث بن جبلة هذا هو الحارث بن أبي شمو عند العرب كما فلنا ، فالمنذر ابنه هو النممان بن الحارث عندهم ، ويلقبونه ابا كرب . وليس هندهم للحارث ابن اسمه المنذر ، وانما هو ابن ابنه كما ترى في الجدول ، فلا ندرى أوقع الخطأ من العرب أم من الردم

وذكر الروم بعد المنذر ابنه النعمان ، حكم سنة ٨٢ ولم يطل حكمه

<sup>(1)</sup> IVAL, 19 3 P1

فخلفه الحارث الاصفر ؛ ثم غيره وغيره كما مر بالجدول المتقول عن نولدكه. ولم يذكر الروم من امعاليم شيئاً ؛ لانهم قلما استنجدوهم في اواخر الادولة ؛ لاستغال الغرس علي واشتغال الروم بالغضم » الا ما كان من الا مثل المع حمل الغرس على مملكة الروم سنة 117 ، وفتحوا سوربا فذهبت دولة العرب منها واتقمت بلاك قدرة الفتح » وتأخر طوقها عند الروم حجر بن النجعان . فلما نهض هو قل لاسترجاع مسوربا من الغرس ظهر من ما مدودا من الغرس ظهر من مصود

## مملكة الفساسنة وآثارها

لما نول آل غسان الشام خيموا فى باديتها من جهة حودان ، ثم سكنوا البلقاء واذرح ، واتسعت مملكتهم بانساع سلطانهم ، فبلغت معظم اتساعها فى ايام الحارث بن جبلة المذكور واولاده ، واصبحت كلمة الفسانيين نافلة



الغريطة السابعة ـ منازل الفساسنة وقصودهم في حودس

فى حوران وسائر مشارف الشام ، وفى تعمر وعلى سائر عرب سسوريا وظسطين ولبنان البدو والحضر ، وشاد الفسانيون كثيرا من القمسود والاديار ، وإنشاوا المدن والقرى ، وبنوا القناطر واصلحوا الصهاريج . ومما بنسبون بناءه اليهم من المواضع أو البلاد • قسطل » بالبقاء » وفيها بقول كثير : ســــــــــى اله حبا بالموقر دارهم الى قسطل البلقاء ذات المحارب (۱) ومنها الذرح من أعمال اللسراء ، والجرياء بجانبها ، ويقال أن في الذرح

سمعى الله حيا بانوه و دارهم الله فسطل البطعة دات المحرب ٢٠٠ ومنها اذرح من أعمال الشراة ، والجرباء بجانبها ، ويقال أن فى الحرب كان أمر التحكيم بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص ، وشسادوا نجران ومعان

ومها ينسبونه اليهم من القصور صرح الفدير والقصر الابيض والقلصة الزرقاء وقصر المسئل وقصر السفاء وقصر المسئلة وقصر المسئلة وقصر المسئلة وقصر المسئلة وقصر يركة وقصر ايبي وغيرها . ومن الادبار دير حالي ودير الكهف ودير مسئلة أو راصافة السام . وذكر لهم المرب ابنية أخرى بصعب معرفة المائتها ، لقائم المناتبة بالتنقيب عن آثار هـله الدولة ولتصحيف بعض المسئلة المنابة بالتنقيب عن آثار هـله الدولة ولتصحيف بعض المسئلة المنابة بالتنقيب عن آثار هـله الدولة ولتصحيف بعض

وآخر من عنى بالتنقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسو René Dussaud الغرنسى ، ارتاد جبال حوران ووعورها فى اللجا والحراء والرحبة وجبل السغة ، واطلع على كثير من الآثار والانقاض ، فاستدل من ذلك على خط



بقايا القصر الابيض

دفاع كان في اطراف حوران بفصل بينها وبين البادية . وهذا الخط كان مثلقا في الاصل من عدة حصون ، في جملنها القصر الابيض والنمارة ودير الكيف والقلمة الزرقاء . وقد شاهد القاضها ، فراى القصر الابيض مبنيا

<sup>(</sup>۱) یافوت ۹۰ ج 2

في منبسط من الارض مربع الشكل حوله صور فيه برج عال ٠ ووصف قصور التعارة ودير الكهف وغيرها كها شاهدها ، وليست كلها من بناء الفسلتين وان كنا لا تعلم بانبها . وعلي كل حال فاقصر الابيض بستار من بنها بنتوش جبلة ، فيها صور وطيور وخيول وفهود والمود وبرق وافيال حتى السمك . وفيه شيء من الطراز الفارسي الساساني ، والمظنون ان الفسلتين بنوه في ظل الروم ، ليقبوا فيه على حدود البادية لدفع العرب الهاجعين . وبرى دوسو خلاف ذلك ، مجاراة لتولكه بقرب عهد المرب الهاجعين . وبرى دوسو خلاف ذلك ، مجاراة لتولكه بقرب عهد الفساسنة (ا) وتلك الابنية أقدم منها عهدا ) لا سيما واقهم عروا في انقاض النمارة على الرعري مكتوب بالحرف النبطى سنة ٢٠٥ م ، عن امير لخمى ، ولم يجدوا فيه ذكرا لامير غساني . وسنعود الى ذلك (هد)

Dussaud, 32

## دولة اللخيس

## في المراق

كان اللفجيون عمال الفرس على اطراف المراق ، كما كان الفحاسنة وعال الروم على مشارف الشام . وقد رايت في كلامنا عن قضاعة أن اول من حكم المعراق ال تتوخ ومنهم جليعة الابرش ، وان الحكم صار يعده الى إن اخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر فرع من لخم . ولذلك فان هذه الدولة تسمى دولة آل نصر ، او آل لخم او آل عمرو بن عدى ، او مؤك الحجيزة ، او المنافرة على السواء

وتاريخ هذه الدولة اوضح من تاريخ آل غسان واثبت ، لأنه كان مدونا فى كتب العيرة مثبتا فى كتالسهم واتسعارهم ، وفيها السابهم واخسارهم ومبالغ أعمار من ولى منهم الأكاسرة وتاريخ نسبهم ، وعليها كان معول المسابين فيها ورد من اخبار هذه الدولة (ا)

واتمل ما وصبل البنا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ أعسارهم ما ذكره حضوة المنهائي في كتابه سنى الملوك ، فائه أورد نسبه كل ملك ما ما ذكره حضوة كل ملك ، ولذلك ما مناه كل منهم ونهائية مع ملاحظة قرائل أخرى هان عليات عكم كل منهم ونهائية مع ملاحظة قرائل أخرى التي تجاوزت طور المقول ، كلدة حكم عمرو بن عدى نقد جعلوها 11A استة ، ومدانا ذلك وأساله للالتي يلم مدد حكم الماصرين من ملوك الغرس وغيرهم وبقرائل أخرى – وهذا كل مدايم ملوك الغرس وغيرهم وبقرائل أخرى – وهذا الغرس الساسانية الملبي الغيرة وبدارة تاريخ كل منهم ، وبجائبه جدول ملوك الغرس الساسانية اللهن عاصروا تلك الدولة :

<sup>10)</sup> ابن خلدون ۲۹۲ ج ۲

التذر الغرور

مادك الدولة الساسانية فرفارس حدول ملوك آل لخم في الحرة الحكم الحكم الحك الحك اسم اللك اسم اللك ۱۵ 777 اردشس 4774 ۲. عمرو بن على \*1 211 سابور الاول بن اردشير ٤. 144 امرؤ القيس بن عمرو بهام الاول هرمز بربساور ١ 777 ٤٩ \*\*\* عمرو بن امرۇ القيس بهرام الثاني بن بهرام \*\* \*\*\* ۳ ۰ اوسی بن قلام 14 \*\*\* بهر امالثالثينيو ام بنيو ام ۲1 747 امرة القبين الحرقين عمرو ٩ 117 ترسي بن بهر آم التعمانالاعور بن امرؤ القيس ٢٠٣ 44 هرمز الثاني بن ترسي 4.1 v ٤٢ ٤٣١ المثلر بن النعمان الأعور ٧. ۲.1 سابور الثاني ذو الاكتاف ۲. fVT الاسود بن النذر \*\*\* ارنشير الثاني بن سابور ٦ 193 النفرين المنفر أخوه TAT سابور الثالث بن سابور . النعمان بنالاسود بداخيه £ ... ١١ 444 بهرام الرابع بن سابور علقية أب يعقر ... يزدجر الاول بنيهرام ۲, 799 ٥.٧ امرىء القيس بن النعمان « الأثيم النفرين امريء القيس بهرام جور العقامس بن ۱۸ ٤٢. ٤٩ 018 اللقب ابن ماء السماء ودجرد يزدجر الثاني بن بهرام هرمز السالث فيوذ بن 11 4 TA والحارث برعيرو الكندي 17 عهرو بنهند مضرط الحجارة ١٣ه ۲V 104 يزدحرد بلاش بن فيروزُ EAE قابوس اخوه ٤ ٠V٨ قباد الاول بن ضروز ٤٣ £AA 4٨١ فشهرت او « زند » ۲۲ه کسری انوشروان بن قیاد ſ٧ \* 041 التذرين الثذر يزماء السبهاء ٥٧٦ هرمز الرابع بن كسرى 11 اتوشروان 47 النميان برالنثر آبو قابوس ٨٥٥ ٠٩٠ کسری برویز بن هرمز . 715 ایاس بن قبیصة 44 من شیرویه بن کسری 11 714 زاديه

فعلوك الحيرة ٢٢ ملكا ، تولوا اللك ٣٦٤ سنة ، وكلهم من نسل عمرو ابن عدى من آل نصر أو لخم ، الاستة من الدخلاء ، وهم : أوس بن قلام ، والحارث بن عمرو بن حجر الكندى ، وعلقمة بن يعفر ، واباس بن قبيصة ، وفيشهرت ، وزادنه الفارسيان وقصبة ملسكهم جميعا الحيرة

AYF 3

الى يزدجرد الثالث

774

٤

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة ؛ في موضع يقال له النجف على ضغة الغرات الغربية ، في حدود البادية بينها وبين العراق ، وتقع الآن في الجنوب الشرقي من مشهد على (١) . وقد أكثر العرب من تحليل اسمها وتعليله ، على عادتهم في ارجاع الاعلام الى مشتقات عربية ، فقانوا سميت بدلك من الحيرة أي الصلال ، لأن تبعا لما بلغ موضع الحيرة \_ على ما نزعمون \_ ضل دليله وتحير . وزعم آخرون أن مالكا لما نزلها حملها حمرا ـ أى حظيرة أو بستانا ـ وأقطعه قومه ، ثم صارت الحيرة . وقال غيره بل سميت الحيرة من الحوار ، اى البياض ، لسياض أبنيتها . والحقيقة ان لفظها سرياني معناه الحصن أو المعقل حوله الخندق ، وهي وألحم العربية من أصل واحد ، كما نرى من تقارب اللفظ والمعنى . ولذلك كانوا يعرفونها بقرلهم « حيرة النعمان » أو « حيرة المنذر » ، أي حصنه أو معقله على حاري العادة في انشاء المدن يومئذ . فكان الملك أو الإمم بيني معقلا لنفسية وحاشيته ، ثم يبنى الناس حوله فيتسع الكان بتوالى الازمان وبصير مدينة . وعلى هذا النمط نشأت البصرة والكوفة والفسطاط وبغداد وغم ها من المدن الاسلامية (٢) يهد ومن هذا القبيل ما بناه الفساسنة على حدود البادية في شرقي حوران من الماقل أو القصور، فقد كان الراد بشأنها حماية حدود المملكة من حهة البادية ، كما هو الفرض من حيرة العراق

والعيرة المذكورة ما لبثت الا قليلا حتى صارت مدينة ، فيها المنازل والقصور والحدائق والانهار ، على حد قول الشاعر عاصم بن عمرو :

صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق اثباج الركاب حضرنا في نواحيها قصورا مشرفة كأضراس الكلاب

واشتهرت الحيرة بصحة هوائها لقربها من هواء البرية النقى ، حتى قالوا : « يوم وليلة فى الحيرة خير من دواء سنة » . وظلت الحيرة عامرة بعد الاسلام عدة اجبال . وكان بجوارها قصران كبيران هما الخورنق

۲) Rothstein, 13 (۲) تاريخ التمدن الاسلامي

والسدير كالقلاع ؛ والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو ميل في شرقيها ، وسيأتي ذكرهما

## سكان الحيرة

" كا كانت الحبرة على طرف العراق في الفرب ، وليس بعدها غير البادية ، وليس بعدها غير البادية ، وليها البدو وكان بإنها البدوي لإنباع بعض الحاجبات ، ثم لا بلبت ان يقيم فيها . وكان باتبها جماعات من مدن العراق والجزيرة ، فرادا من حكم او تنصيا عن عمل ، كان بعدث أحدهم حدثا في قومه او تضيق به المبشة في بلده ، فيخرج الى ربف العراق وبنزل الحيرة ، وللالك كان المبشة في المباه المتابي المباه المتابي المباه المتابي المباه المتابي المباه المتابي المباه المتابي المباه المباه

وللمباد شأن في تاريخ العراق قبل الاسلام وبعده ، وقد اختلف الناس في حقيقتهم ، فقال بعضهم أن المراد بهم نصاري الحيرة على الاجمال ، وهم

والاحلاف هم ألفين تزلّو الفيرة أو ما حولها ولم يكونوا عربا أو عباها أوكان معظمهم من ألفرس والديد . وقد أن يعضى أولئك النبط يتحدثون العربية برطانة ظاهرة ، وتاثرت عربية هرب الحدة بهذه الرطالة

رهي لم يتحصر أهل التحرية على البلدة نصيا ، فقد كالت حواله نزارع يفعاها الزراع يقدا المراوع الجراء من المراوع المراوع

ريان استداق رواية أخرى، تضعب إلى أن ربية بن نصر اللفين عامر بؤونه لهم بن المين شوط من نوابط المين المين اساور بن خرائل المين استخدمت جوال المين ، والله يكون بضعياته سكتها أنا الدونيا اسم عام على جانات المين الدين تجمعت جوال المين ، وقد يكون بضعياته سكتها أنا المين المين الكليمية للمين المين المين المين في موافقة المين المين

في الاصل قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية في الحيرة . ولما صارت النصرانية في أواسط القرن الخامس ثلاث كتائس: الماكانية : الماكانية : الماكانية : الماكانية من حط المساحراتة على الخصوص في العراق وفارس ، والعباد من جملتهم . وابتنوا في الحيرة بيمة كري لهذه الطائفة ، تولاها علم أساخة وزادت أهميتها على المنصوص بعد أن تنصر ملوكها ، بدل على ذلك كثرة ما براهو من السيح والادبار ، حتى النساء لقد كانت لهن عناية باشاء المعاصد الدينية ، المهمور بن التذر المعروف الحيرة نشش مدا نهم عروبي المنار المعروف

« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الاملاك وام الملك عمرو بن المنفر أمة المسيح وام عبده وبنت عبده في ملك ملك الاملاك خبر و الوشروان في زمن مار أفريم الاسقف . فالاله اللى بنت له هذا الدير يففر لها خطبتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها ويقومها الى أمانة الحق ويكون الله مها ومع ولدها الدهر الداهر »

ودير هند الصفرى بنت النعمان بن المناس. وللنصرانية في الحيرة تاريخ ليس هذا محله . ولايضاح تاريخ ملوك الحيرة نذكر تسلسهم في جدول : ثم ناتى على أعمال كل منهم على حدة



#### ملوك الحرة

#### (۱) عمرو بن على ال من سنة ٢٦٨ - ٢٨٨ م ) 🛊

هو ابن على بن نصر من لخم . تولى عدى شراب جديمة الابرش في الناد دولته > أحرت الشاب واحتلت في الناد دولته > ركان المجديمة المنا واحتلت في الناد دولته > ركان المجديمة المنا في المنا في المنا واحتلت في المناب جديمة وهو سكران . فلما صحا أنم ، فيخاف عدى فيوب . ووضعت وقات ملاما جديمة وهو سكران . فلما صحا أنم ب فيخاف عدى فيوب . ووضعت وقات ملاما جديمة ، كام ووضعت وقات عمروا . ولما كان ما كان من امر الزباه وقتابا جديمة ، قام ابن المنا كان من امر الزباه وقتابا جديمة ، قام ابن المنا كلم اسمه قصير حتى قتلها في حديث طويل جاء فيه كثير من الاسئال المدولة (١) واتفذ عمرو الحيرة منزلا خاصا به وياهل دولته في أوائل اللدولة الناسانية في اوائل اللدولة الناسانية في اوائل اللدولة الناسانية في المناس عال (الهرامات الثلاثة )

#### (٢) امرؤ القيس بن عمرو ( من ( من سنة ٢٨٨ - ٣٨٢ )

وهو امرؤ القيس الاول بن عمود بن على ، وسيونه البدء . وقد السبعة مطالبة مطالب مدة حكمه وبالغ العرب فيها فجعلها بعضهم مائة سنة ويوشق المائة ، ومن لا تزيد على اربعين سنة . وامرؤ القيسم علا الول من وقف المنقبون على اسمه من ملوك لخم منقوضا على فيره وفيه تاريخ وفاته ، وذلك ان دوسو المستشرق الفرنسي عثر في خوانب النمازة حالتي ذكرتاها بين آلا الفسنانيين في حووان حال على حريم الشمكل من البلؤلت بساحته . إلى متر في 173 متر ، اصله من انقاض قبر قدم وهو العتبة العليان ولله والسبان من ذلك القرئ وعليه خمسة السط منهرشة بالعزف النسطي واللسان المبارات وليمن المنازلة على المنازلة على المنازلة على المنازلة على المنازلة على المنازلة على منازلة المنازلة والمنازلة على المنازلة المنازلة والمنازلة على المنازلة المنازلة والمنازلة على المنازلة على الم

(ع. للاخباريين أقوال مختلفة في أصل ملوك الحبرة وأول من حكم منهم · فيذهب الطبري

والميقور إلى أن أبل مكك الحررة من الأبراء من الخاص في فهم من الأو دينمه المود مبروة المساهم على والما أشرة و بولها المصدية مع رواية المرة و بولها المدين في رواية المرة و بولها المدين المروبة بالطبق المروبة بالطبق عادات من العمل مورفة معد وزخر العرب ولايا وأبعد مكانة و فإلهره حربة ، وأول من استجم له الملك بلرس الحراق وضع أب المواسب وفي الماجورة و حربة من المحلوم عدين من المحلوم والمنافق والمنافق المنافق المنافقة ا

والظبری ، ج ۲ ص ۳۰ وما یلیها (۱) ابن الاثیر ۱۹۹ ج ۱

ان آل نصر من بني قحطان كما يقولون ... بل هي منقوشة باللغة العربية الشمالية أو لفة عدنان كما كانت في ذلك الحين ، أي في أوائل القرن الرابع للميلاد ، وبالحرف النبطى الذي كان يكتب به عرب الشمال . وهذه أقدم كتابة عربيكة شمالية قراوها منقوشة على الآثار ، طولها متر ، و ١٦ منتيمتراً في ٣٣ سنتيمتراً ، هذه صورتها :

well and it is a contraction of the contraction of

Pris 2 And Laborated Services of the Common of the Common

علا كرا كرا كرا المرابع المراب

#### كتابة عربية بخط نبطئ على قبر امرى، القيس بن عمود

وهذا نصها بالحرف العربي كل سطر على حدة :

۲ ــ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجاء

٣ \_ بزجو (؟) في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه إ \_ الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم ببلغ ملك مبلغه

ه \_ عندى هلك سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسلول بلسعد ذو ولده

هذا لسان عربي تشوبه صبغة آرامية بحتاج تفهمها الى ايضاح . فغيها من الالفاظ الآورائية او النبطية « تي » أي مذا ٌ ، و « نفس » قبر ٌ ، و «بر» ابن ، و « عكدي » اليوم . وكان العرب يومنذ في دور الانتقال لاستخدام لفُتُهم بَدل اللغة الاراميّة للكتابات الرسّمية ّ. واذا نظّرت في صّورة الخطأ نفسها رايتها في اول دور الانتقال أيضاً من الشكل النبطي الى الشكل العربي ، لأن الخط العربي الشائع بيننا الآن متحول عن الحرف النبطي المدي كان شائعا في مملكة الانباط (١) وقد نشرنا امثلة منه فيما تقدم

وتفسير هذه الـكتابة باللغة العربية الفصحى هو :

1 حـ هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي تقلد التاج

٢ \_ واخضع قبيلتي اسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد

٣ \_ الظفر ألى اسوار نجران مدينة شمر واخضع معدا واستعمل بنيه

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي ٥٤ ج ٣ ( طبعة رابعة )

٤ على القبائل وانابهم عنه لدى الغرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه

ه ــ الى اليوم . توفى سنة ٢٢٣ ، فى اليوم السابع من اللول (سبتمبر)
 وفق بنوه للسعادة

وكان أهل الشنام وحوران وما يليهما يؤرخون فى ذلك المهد بالتقويم اليصروى نسبة الى بسرى عاصمة حوران ، وهو يبدأ يدخولها فى حوزة الروم سننة ١٠٠ للعبيلاد ، فاذا أضبفت الى ٢٢٨ كان المجموع ٣٢٨ اليلاد ، وهى السنة التى توفى فيها هذا اللك

فامرؤ القيس المذكور برجح انه ملك الحيرة الذي نحن في صدده ، لانتا لا نفرون مكان بهذا الاسم عاش نحو ذلك الزمن . ويرع المسبو كليرمون جانو المستشرق الفرنسي أن لفظ التاج كاف وحده الملائة على طلائة على طرحته بالفرس ، وأن وجدا قبره في حوران بعيدا عن الحيرة ألمل القلب مل طلائة على طلائة المستبد أصلحت من الحيرة ألمل سببه أصلطته امتدت على قبال العرب في بادية الشام والمراق ، وأقواها حميد وحدوران بعيدا عن الحيرة من طراح من ويرد في المرب في بادية الشام والمراق ، وأقواها كمن قبر من موسلة كما فراد ومعاد ذلك قبل الحدوران في مهدة أو أن امرأ القبس كان عاملا في والمحجاز » (ا) ولمله جاء الى حوران في مهمة أو شأن وتوقى فيها فينوا له في والديني وكتبو عليها بالموق والمحجاز » (ا) ولمله جاء الى حوران في مهمة أو شأن وتوقى فيها فينوا المنبقي في الورد في وفي ونيس مائي بادية المراق ولام بالموق على على كان عاملا كما يك علاق ودين كان عاملا كما يك على علاق ودين النبي على ما يك علاق ودين كان بينه ويين الشام (۱) . وعاصر امرؤ القيس من ملوك الغرس بهرام الثالث ، ونرسى ، وهرمز بن فرسى ، وسابور ذا الاكتاف (ﷺ)

#### (٣) عمرو بن امری، القیس ( من ٣٢٨ – ٣٧٧ م )

ولما توفى امرؤ القيس بن عمرو خلفه ابنه عمرو بن امريء القيس ، وأمه هند بنت كمب بن عمرو . وطالت مدة حكمه نحو نصف قرن ، فماصر

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱۷۱ ج ۲ ، ۲) Dussaud, 37

لهيما يكر الطبوى أن أدرا النبس هذا هو أدار من نصر من طرائر العبروة من آل الفهروقر والمرازع » وقد أيه شعر الشارة الأمار على المرازع ال

ذا الاكتاف معظم حكمه ، ولا نعرف عنه شيئًا كان ايامه كانت ايام سلم ورخاء فلم يذكره التاريخ . واقل الناس ذكرا في الناريخ اقربهم الى السعادة (علا)

## (٤) أوس بن قلام ( من ٣٧٧ ـ ٣٨٢ م )

هذا دخيل في دولة آل نصر ، ليس له نسب فيهم . حكم خمس سنين مي ايام ازدشير بن سابور ، حتى قتله احد بني نصر فعادت حكومة الحيرة اليهم (\*\*)

## (٥) امرؤ القيس بن عمرو بن امرى، القيس من ( ٣٨٢ - ٤٠٣ م )

ويعرف بامرىء القيس البدن ، وهو محرق الاول لانه اول من عاقب بالنار · وحكم ۲۱ سنة فى أيام سابور بن سابور ، وبهرام بن سابور ، رنزدجرد الاول . وليس لدينا من اخباره ما يستحق الذكر

## (٦) النعمان بن امرىء القيس الاعور الساتح( من ٤٠٣ - ٢١١ م )

هو من اشهر ملوك الحيرة ، حكم 18 سنة عاصر فيها من ملوك الفرس يردجور الاول رويرام جود . وكان من انسبه ملوك العرب تكابة بأعداله وإملدهم مغارا . غزا النمام مرارا ، واكثر من المصاتب في العلها ، وسبى وغتم ، وجند الجند على نظام عرف به . وكان عنده من الجيش كتيبنان ، ا احداهما مؤلفة من رجال الغرس اسمها « الشهباء » ، والاخرى من تنوز اسمها « دوسر » ، فكان يفزو بهما من الإموال والرقيق والخول ما لم يعلكه حازما ضابطا للسكه ، واجتمع له من الاموال والرقيق والخول ما لم يعلكه احد من ملك العرة

وكانت العيرة على شاطىء الغرات ، والغرات بدنو من اطراف البر حتى يقرب من النجف ، فلما تسبط النعمان في العيش راى ان ينخد مجلسا عالميا يشرف منه على المدينة ، فانخذ « المتورنق » على مرتفع بشرف على الدينة النجف وما بليه ، من النخل والمساتين والجنان والانهار ، مما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرق ، فاعجبه ما راى في البر من الخضرة والنود

<sup>(</sup>چ) يدهب المسعودى فى مروج الذهب الى أن أم عمود بن امرى، القبس هى مارية البرية المت ثلبة بن عمود من ملوك الفساسة ، وذكر بعض الاخباريين أنه حكم ٢٥ سنة فقط وذهب البعوب أنه حكم ٤٠ سنة

<sup>★★</sup> تجمع الروايات على أن أوسا خداشب المرش من أن تصر يحكم خصيستين حن يتله برط اسمعه ابن الكلس محيديا بن عبالمان الخم وصحيه معرة بحيداً بمن يعلم أله عنياً ينار و دورًا أن الأثبر أن خلك المرس ساور 10 الأكاف استخف على المجرة بعد أوس امرا القيس بن عمرو بن أمري القيس الكندي وحلماً وهم منه أن أمرا الليس المراد منا هو حير بن الحرب العرب الأول الملكين

والانهار الجارية ولقاط السكماة ورعى الابل وصيد الظباء والارائب . وفي المحيرة من الاموال الفرات من الملاحين والفواصين وصيادى السمك ، وفي الحيرة من الاموال والخول من يموح فيها من رحيته . فقكر في ذلك وقال في نفسه : « الى دوك في هذا اللهى قد طبكه فيه الله ويمالكه غذا غيرى » . فيعت الى حجاب فنحاهم عن بابه ، فلما جن اللبل التحف كساء وساح في الارض ظم يره . احد . وفيه يقول على بن يزيد يخاطب النعمان بن المناد الآني ذكره :

وتدبر رب الخورنق اذ اثب ـــرف يوما والهدى تفكي سره حاله وكثرة ما يعلك والبحر معرضا والسدير فارعوى قلبــه وقال: وما غبطة حي الى المات بعســـر ؟

وقد ذكروا من حديث بناء الخورنق ما هو مشهور متناقل ، نعنى حديث سنمار الذي بناه وكيف قتله حتى لا يبنى سواه

وكان التمان هذا زوجا لابنة زهير بن قيس بن جليعة من بنى عيس ، فارسل الى حميه المدكور يستزيره بعض والاده ، فأرسل ابنه شاسسا متركيمه المعادن والطفاء ملا وطبيا ، فلما وجع شاس بريد قومه تمثله فى الطريق رباح بن الاشل الشنوى واخذ ما كان ممه ، وعلم ايوه فحمل عليم ، فحصلت ممركة عرفت بيوم رحرحان سياتى ذكرها فى كلامنا على الم الموب الإسلام

## (۷) انتثار بن النعمان بن امری، القیس ( من ۲۹۱ - ۱۷۳ م )

ذكر حيزة هذا المنظر وقال ان امه هند بنت زيد مناة بن زيد عمرو الفسانى ، وإنه حكم ؟ سنة ، وذكر ملوك فارس اللين هاصرهم وهم : بهرام جود بن يود مرد بين المرام ، وفيرو بن يزدجود بين المرام ، وفيرو بن يزدجود بمع ذلك فهم يقولون الله تولى توبية بهرام جود ، دفعه اليه أبو بردجود الانبيم ليربيه من الرضاعة فعا بعدها ، فلما بلغ خصس سنين احضر له يؤديني عليوه الكتابة والرسم والفقه بطلب من بهرام بذلك ، واحضر له حكيما من حكيما المشروب المشروب عن كل ما علمه ، فلما يلغ ١٢ سنة فاق معلميه ، فامرهم المتلور بالانصراف واحضر معلمي الغروسية فاخذ عنهم كل

<sup>(8)</sup> برد تؤرخ الرب اعباراً كيرة من الدمان هذا و والقيم منها باقد من مشده مشدا المدارة المنظم منه المدارة المنظم المدارة في اللله المباراتين على المدارة المنظم المدارة المنظم المدارة المنظم المنظم

ما ينبغى له ، تم صرفهم وامر فاحضرت خيل العرب السباق فعلمه ركوب الفيل والتلفذ فعات ابوه وعند التغير والرعب والمسلد وغير ، فاقبل على اللهو والتلفذ فعات ابوه وعند الملفر ، فتعاهد العظاء واهل الترب على ان لا يسلكوا احظا مردوبة د. لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلقه باخلافهم، وطلكوا رجل الملكوا احظا من عقب ازدشير بر بابلك ، فاستنصر بهرام بالملر فنصره ودر اليه الملك بالسيف ، واطاعه الجميع في حديث طويل (١) ولكنه ظلى لهوه حتى طعم فيه ملك الترك فعاد الى رشده، وحاربهم وغلبهم

والمنفر هذا فضل على بهرام جور وعلى ابيه يزدجرد ، لانه اعانه في حرب مع الروم . وذلك آن يزدجرد اضطهيد وسيرة ومن جوابدا ابنه بهرام جور ، فنهض الروم ين المنطقيد المسارى في بلاده ، وجاراه ابنه بهرام جور ، فنهض الروم لنصرة التصارى في بلاده ، وجاراه ابنه بهرام المنافين من دول اوريا في الشرق ، ولا يزال ذلك دابهم الى اليوم سائنتسم بهرام المنفر نشاه ، ووعد الدولتين ، وحاصر الروم انسيين ، استنصر بهرام المنفر نشاه ، ووعد ان يكتسم له سوريا ابضا ، وقد قبل وبالغ رجاله في النهب والقتل من ذلك المنابق في النهب والقتل المنابق في النهب والقتل المنابق في النهب المربى ، ولو دخل الغرس عاصمة النصرائية وبعد ادريا ، كما تغير لما قضعها العثمانيون بعد ذلك بنيف والف مسنة . ولاي اوريا نجت يومثل باضطراب وقع في بعسكر المنابر اضطره الى عقد السلم (\*\*)

(٨) الأسود بن التلر بن التعمان ( ٤٧٣ ـ ٤٩٣ م )

اشتهر هذا الملك بعمركة حارب فيها الفساسنة واسر عدة من ملوكهم ، ثم اداد أن يعفو عنهم ، وكان له ابن عم اسعه ابو اذبتة قد قتل آل غسان له اخا في بعض الوقائم ، فقال ابو اذبئة في ذلك قصيدة يغرى بها الاسود علم تناهم مطلعها :

ما كل يوم ينول المرء ما طلبا ولا يسوغه المشداد ما وهبا وانصف الناسمينان فرصة عرضت لم يجعل السبب الوسول مقتضبا الى ان قال:

<sup>(</sup>۱′ این الاثیر ۱۷۷ ج ۱

ربي ذكر تولدكه أن المغفر أصبب بفسارة كبرى عندما حاول عبود الفرات لنجـهة الفرس أنا: حساوم المتحاطبية، فقد غرق من جبشه الله دجل تولدك، تزيم السناخيين، من ٢٨ تولدك، تزيم السناخيين، من ٢٨

والعقو الا عن الاكفاء مكرمة من قال غير الذي قد قلته كذبا قتلت عمرا وتستيقي يزيد لقد رابت رابا يجر الويل والحريا لا تقطعن ذنب الافعى وترسلها الانتشهماناتهع راسها اللذبا (١) فتناه

## (٩) المتلو بن المتلو ، الحوه ( ٤٩٣ ـ ٠٠٠ م )

لسن له حوادث تستحق الذكر

## (١٠) التعمال بن الاسود ( ٠٠٠ ــ ٢٠٠ م )

لم يورد له العرب خبرا هاما ، ولكن جاء في كتب اليونان انه قضى مدة حكمة الصغيرة وهو خبار الحجة بعداب الروم في سوويا والجزيرة والبلي بلا حسنا ، وفي الباء تعدى بكر ونقلب على حدود العراق ، فجرد النمان المذكور اليهم فلم يقو عليهم ، وقتل من اهله كثيرون ، ولم يحضر المعركة بنصبه ، وليكته مات في ذلك العام وهو محاصر الرها مع قباذ وهي ممتنعة عليهم ، وينسب مؤرخو النصرائية وفائه الى معجزة دينية (٢) وكان معاصرا لقباذ والد كمرى الوشروان

### (۱۱) علقمة ابو يعفر ( ۱۰۵ ـ ۲۰۰ )

كان معاصرا لقباذ ، وهو من غير آل نصر ، وليس له خبر يستحق الذكر

## (١٢) أمرؤ القيس بن النعمان ( ٥.٧ - ١١٥ م )

شأنه مثل شأن علقمة

### (۱۳) النظر بن امری، القیس بن ماء السماء ( ۱۰ه ـ ۹۳۰ م )

هو اشهر ملوك لقم واكثرهم عملا ٬ لانه عاصر من طوك القرس قيالاً الملكور وابنة الزشروان ٬ ومن قياصرة الروم جستنيان ٬ ومن الفساسة الحارث بن جبلة ٬ وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا في عصر واحد ٬ وفي ابلمه فتح الاحباش بلاد البين على بد اربعة ٬ وكان المناد في جعلة الوقود على اربعة كما تقدم ٬ وهو صاحب يوم اباغ

افضت سيادة الحيرة الى المنفر المذكور في اواسط حكم قباذ ، وظهر في انتاء ذلك مذهب مزدك وغايته الاشتراك في الاموال والاشياء . وكان أعيان الفرس واشرافهم قد احرزوا اموالا طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر ــ قاوا : فاراد قباذ أن يستعين بهذا المذهب على مشاركتهم فبها ، فانتحله وتعصب لصاحبه وحمل رجاله عليه ، ومنهم من أطاع ومنهم من ألى ، والمنهر من خطة الذين اكبروا هذه البلغة فلم يتبها ، وكانت دولة كندة الارتجاز المكتدى ، وكان معاصرا لقباذ والمنفر ، مولوك كندة ويمثل بنافسون اللخميين في السيادة على عرب اللنسال كما ينافسهم الفسانيون. وكان المخاصرات لقبلا كما ينافسهم الفسانيون. سلطته ، وهم يدافعونه أو بسايرونه ، حتى أذا تغير قباذ على المناسب سلطته ، وهم يدافعونه أو بسايرونه ، حتى أذا تغير قباذ على المناسب منتبئا بقية أما قباذ ، فلما تولى أو شروان - وكان على غير داى والله مختبا بقية الم قباذ ، فلما تولى أو شروان - وكان على غير داى والله منتبا بقيله المنفر فرحب به تم اعاده الى منصبه ، يعد ان قتسل مؤدك ، وإصلح الوشروان ما أفسده أبوه ومزدك (١)

وقد ذكرنا في تاريخ الحارث بن جبلة الفساني ما كان من حروبه مع المندر المذكور في يوم اباغ وغيره . وهو صاحب الغربين ويومى البؤس والتيم . وذكروا في سبب ذلك انه كان للمنفر نديمان من بني اسد ، ثملا فراجما الملك مرة في سبب ذلك انه كان لروهو سكران فعفروا لهما تملا فراجما الملك مرة في سفى كلام ، غام حلى صحة ندم وأمر ببناء لهما في ظهر الميرة ودفتوهما حين . فلما صحة ندم وأمر ببناء لهما في المستة يوم بؤس ورم تعيم ، يذبع في يم بؤسه كل من يلقاه وبطلى بدمه الصوصتين ، ويحسن أل من يأتيه في يوم بؤسه كل من يلقاه وبطلى بدمه الصوصتين ، ويحسن أل من يأتيه في يوم النميم ، ولبت على ذلك برهة من المدهر ، ويحسن أل من يأتيه في يوم النميم ، ولبت على ذلك برهة من المدهر ، ويحسن أل من يأتيه في يوم النميم ، ولبت على ذلك معتدا ما المناسكة والمناسكة ويحدث المناسكة على المناسكة والمناسكة والم يوم المؤسى فتما المناسكة وعديد المؤسى فتما المناسكة وعديد المؤسى في المر يقسمه في طبية المؤسى فتما المناسكة من المرسوسة في حديث المؤسى لا معتدا المناسكة عديد المؤسى المناسكة عديد المؤسى من المؤسسة من طبية المؤسى المناسكة عديد المؤسلة المؤسسة المؤسسة المناسكة عديد المؤسسة المؤسس

وفى رواية اخرى ان الذى اتاه فى يوم البؤس حنظلة بن إبى عفراء ، ولما علم بقرب اجله استعمل الملك ربضا بعود الى الهله ، وكفله رجل من خاصة المنظر حتى عاد ، وكان لرجوعه ووفائه تأثير على المنفر حتى ابطل هذه العادة (۱) . وقال بعضهم ان النعمان تنصر لهذا السبب ، ولقول حنظلة لنه انما حمله على الوفاه النصرائية - وتشبه هذه القصة قصسة جونلتة عن رجل يوناني اسعه دامون ، من اصحاب فيشافورس وتابعى

را) ابن الاثیر ۱۸۳ ج ۱ والانخانی ۱۳ ج ۸ (۲) یاقوت ۷۹۳ ج ۳ ر۳ )الاغانی ۸۷ ج ۱۹

مذهبه ، كان له صديق من هذا الذهب اسمه فنطياس ، حكم عليه دونيسسيوس الاول صحاحب مرقوصة بالاعدام المهمة وجهت اليه ،
فالمتس الرجوع الى اهله يقضى عندهم إياما بدير بها شؤونه ثم يعود لتنفيا 
الشكم ، فظلبوا من يضينه فتصلى دامون وضينه . ثم وفي فنطياس 
وعده وعاد قبل الموعد بيوم واحد ، فاعجب ديونيسسيوس باربحية دامون 
ووفاء نظياس ، فغفا عنهما وفريهما وجعلهما من خاصته ، والمعدد بن 
ماء السماء يوم مشهور بين إيام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر 
المروز على ساتر، ذكر ، في ايام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر 
المراز ساتر، ذكر ، في ايام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر

## (۱٤) الحارث بن عمرو الكتدي

جاء خبره في اثناء خبر المنذر بن ماء السماء ، مدة حكمه داخلة في مدة حكم المنذر

## (۱۰) عبرو بن هند مضرط الحجارة ( من ۳۳ه ـ ۷۸۸ م )

هو عمرو بن المنظر بن امرىء القيس ؛ ويسعونه المحرق السائى ، ويعرف باسم امه هند بنت عمة امرىء القيس الشاعو النمهي ، ولدنت للمنظر عمرا هذا وقابوسا ، وكان عمرو شديد السلطان ؛ وقد عزا بني تعيم في دارهم ، وقتل من بنى دارم كتيرين يوم إدارة الثانى ؛ وبالغ في المنظمة والكبرياء حتى توهم في نفسه الفضل على الناس كلهم ، وخيل المهلة والكبرياء حتى توهم في نفسه الفضل على الناس كلهم ، وخيل الله أنه ليس من أمير في الحجل المحافظة والمناس كلهم ، وكانت تلك الدائم ويصنى رضاه ، وكانت تلك الدعوى سبب قتله \_ وذلك انه قال يوما لجلسائه : « هل تعرفن احجال ما المل على عن الما و تعرفن احجال ما ملكتى بانف أن تخدم أمه أمى ؟ » ، قاوا : ما نعرفه الا أن

<sup>(</sup>a) آخيار المنفر بن الحرب بن به السباء كبيرة فراافرونين العربية ، وكالماي حاجة المنفق بن العربة عن الاعلام حاجة المنفق وهو برحد عد مصلم الإنتارين بالخطر بن الحدود السباء ، أو بابن به السباء أحسب » وبال السبساء هي المه « الطريق المنفق ال

بكون عمرو بن كلثوم التغلبي ، فإن أمه ليلي بنت مهلهل بن ربيعة ، وعمها. كليب واثل وزوجها كلثوم ، وابنها عمرو » . فسكت مضرط الحجارة -على ما في نفسه ، وبعث ألى ابن كلثوم يستزيره وبامره أن تزوّر أمه أمه . فقدم ابن كلثوم في فرسان من تفلب ومعه أمه ليلى ، فنزل على شاطىء الغرات . وبلغ عمرو بن هند قدومه ، فامر فضّربت خيّامه بين العيرة. والفرات ، وصنع طعاماً دعا اليه وجوه اهل دولته ، فقرب لهم الطعــام عَلَى باب السَّرادَقُّ . وجلس هُو وَعُمْرُو بَن كَلْتُومُ وَخُواْصُ ٱصْحَابِهِ فَيْ السرادق ، ولامه هند قبة في حانب السرادق ، وليلي أم عمرو بن كلثوم أ معهاً في القمة . وكان مضرط الحجارة قد قال الأمه : « اذا فرغ النَّاس من أ الطعام ولم تبق الا الطرف نحي خدمك عنك ، فإذا دنت الطرف استخدمي ليلى ومريها ، فلتناولك الشيء بعد الشيء » فقعلت . فلما استدعى الطرف قَالَتَ هَنَّدُ لليلي : « ناوليني ذلك الطبق » ، قالت : « لتقم صاحبة الحاحة . الى حاجتها » ، فالحت عليها ، فقالت ليلي : « وا ذلاه ! يا آل تغلب ! » ، . فسمعها ولدها ابن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربون . فعرف. عمرو بن هند الشر في وجهه ، ونهض ابن كلثوم الى سيف أبن هند وهو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره ، فاخذه وضرب به مضرط الحجارة فقتله ، وخرج فنادى: « يا آل تفلك! » فانتهبوا مأل عمرو بن هند وخيله وسبوا النساء ولحقوا بالحيرة . وعاصر عمرو المذكور كسرى انه شر وان

## (١٦) قابوس بن المنابر ( ٧٨٥ - ٨١٠ م )

هو الخو عمرو المتقدم ذكره ، وكان ضعيفا وفيه لين ، وسموه فتنة . العرس أو « قينة العرس » ، وله مع بنى يربوع « يوم طخفة » وسياتى . خبره ، « وقد قتله رجل من يشكر وسلب ما كان عنده وعليه » (ﷺ)

(۱۷) فيشهرت د او ژرف ، ( ۸۱ه – ۸۲ م )

ليس له خبر يذكر (\*\*)

<sup>(</sup>ع) حمزة الاصفهاني : سني ملوك الارض · ص ٧٢

ويفعب حمزة الى أن قابوس بن المنفر لم يحكم ، ولكن الواقع أنه حكم ، بدلالة اشارات. عنه مؤرخي المدنطين

<sup>(</sup>وهري يعول جواد على تطليا على حكم نيشمين حاط : « ولم يشر الإخباريون فن الاسباب الموال المتحال تعيير ما الرابط الموال المتحال على المورة ، دون سائل الكام م وحمم المتقائض سرو , دون سائل الكام الموال على الموال المتحال ال

هو صاحب يوم حليمة الذي تقدم ذكره

#### (١٩) النعبان بن المثلر أبو قابوس ( ٨٥٥ -- ٦١٣ م )

كان معاصرا الهرمز الرابع وكسرى ابرويز، وبلغت الدولة في أيامه منتهي
الترف والرخاة اقتداء بالقرس . وبعد أن كان الاكاسرة في أوائل الدولة
مجبور يشنط المور وانقهم ومهامون اليهم بتربية أولاهم وتقييمهم ،
أصبح هؤلاء يمهدون بتربية أولاهم الى آخرين . وذلك أن الناملا بي المنابر
ويزه ، وكان المنابر الم المنابر ا

وكان في خاصة ملك الفرس رجل آخر من بني مرينا (هد) اصعه على ايضا ، وكان هواه مع آخ للنعمان اسمه الاسود ، فساءه انتخاب النعمان المثلث وعزم الاسود على ذلك ، وحرض الاسود على ذلك ، والخط هو يسمى مرا للايقاع بعدى لدى النعمان نفسه ، بالاغتباب والوشاية واسترضاه الحاشية ، حتى اضفى النعمان عليه ، وكان على يستزيره (الوشاية والمدتر على المسادن على الحيرة . فيمت النعمان يستزيره (اي يستزيره عبد) فالستاذن كبرى في ذلك ، ووصل الى الحيرة فأمر حبيه ، وخاف منه أذا اطلقه ، وبلغ كسرى حال على يقول النعمان يقبل النعمان وله فندم على النعمان يطلقه . وهم المنافقة ، وهم التعمان بالرسالة قبل وصول الرسول ؛ فنارة الرساسة فتوه ودفنره ، وكان الرسالة قبل وصول الرسول ؛ فنارة المن المنافقة ، فيمت الله النعمان ؛ فلما أذى الرسالة قبل وصل الرسول ؛ فنارة الى النعمان ؛ فلما أذى الرسالة قبل ومنافقة الا بقم الرسالة قبل هيم المنافقة ، الا الاعمان ؛ فلما أذى الرسالة ورساده الوسالة بنقو فوم أن الوسالة فل والمنافقة الا بقول لكمرى ؛ وقد ندم على ما فرط منه واستوثقة الا يقول لكمرى ؛ وقد ندم على ما فرط منه

<sup>(﴿)</sup> اسمه عدى بن أوس بن مرينا ، وكان بنو مرينا من البيسوت ذات القوة والجاء في الحجرة

وراى النعمان ابنا لعدى اسمه زيد ، فاراد ان يكرمه تكفير: عن اساءقه لايه ، فاهلت الهد ان يسمى له عند كسرى ليجله مكان ابيه فقعل ، فقعل ، فتقرب زيد من كسرى ، وفي فقسه شء على النعمان يضعره ويظهر الثناء عليه ويترقب المؤمس ، فاتفق ان كسرى احتاج الى نساء لتزويج اولاده ، فاشار عليه زيد ان يطلب من النعمان بعض بنات عمه ، والنى على جعالهن وهو يعلم ان النعمان يصد بلاك ، فكلغه كسرى ان يسير في طلبهن ، وانفذ مع سلم ايروف المورية ليسمع جواب التعمان

رهو صاحب بوم طففة ويوم السلان . الاول بينه وبين بني يربوع وسسببه ان الردافة - ومي بهنزلة الوزارة ، والرديف بجلس من بيين الملك – كانت لبني يربوع من تعيم يتوارثونها صغيرا عن كبير . فلما كانت إنم النعمان – وقبل ايام أينه المنفل - سالها حاجب بن ترارة الدرامي

<sup>(28)</sup> الخيراة شرواد شعودان في الاقاسيس التي تحكى من عرب الحيرة - يقال أن للغذر أن الملتة. أن المسالم الخيران الحكومة الخيران المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا أن الملتة. وقد عصد حطوية الملتو بن قد أي أخير أن ودنا المينا ال

التميمى النمان لبنى دارم ، فقال النمان لبنى يربوع في هذا وطلب متهم أن يجبيرا الى ذلك فامتنوا . وكان منزلهم اسفل طفقة ، فلما امتنوا أن يجوبرا الى ذلك فامتنوا . وكان منزلهم اسفل طفقة ، فلما ان يكون قالوس على الناس وحسان على القلمة ، وضم اليها جيسًا لكيفا فيهما المسائع والوضائع (هي وناس من تعيم وغيره ، فساروا حتى انوا طفقة والمسائع والوضائع (هي وناس من تعيم وغيره ، فساروا حتى انوا طفقة فقال قالوس : ٥ ان الملوك لا تعيز ناصبية ، فقال قالوس : ٥ ان الملوك لا تعيز ناصبها » فأرسله . وأما حسان قاسره بشر بن معرو بن جوبن فين عليه وأرسله ، فعاد المنوزمون الى النمهان ، بشر بن معرو بن جوبن فين عليه وأرسله ، فعاد المنوزمون الى النمهان ، بشر بن معرو بن جوبن فين عليه وأرسله ، فعاد المنوزمون الى النمهان ، والمناس اليربوع عمله ، وأورد عليهم وأداد لهم من قالوا وما غنموا وأمطيهم الني بعي » . فسسار ونادتهم والرك لهم من قالوا وما غنموا وأمطيهم الني بعي » . فسسار شوله أن وقروة ؛ من قالوا وما طبي والماك بن يوروغ به قال ولم

ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما راى القوم منه الموت والخيل تلجب عليه دلاص ذات نسج وسيفه جراز من الهندى ايض مقضب طلبنا بها انا مداريك نيلها اذا طلب الشاو البعيد المفرب

ويوم السلان بين النعمان المذكور وبنى عامر بن صعصمة ، وسببه ان 
سرى برويز كان بجهز كل سنة لطيسة ( فائلة تجارية ) بماع بمكاظ ، 
فاغل بنو عامر على لطيمة منها في بعض السنين ، فغضب النعمان واستنقا 
خاه لامه وبرة بن روماتوس ( ﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ السكلين ، وأوسل الى بنى تعيم 
فجمعهم ، ووجه معهم عيرا وقال لهم : ﴿ اذا فرغتم من عكاظ وانسلخت 
المحرم ورجح كل قوم الى بلادهم ، فاقصدوا بنى عامر فائهم قريبون بنواحى 
السلان ﴾ . فخرجوا كللا يعرض احفا 
المسلمة اللك ي ، فقا فرغ الناس من عكاظ معتم توثين بحالهم ، فأرسل 
عبد الله بن جلعان قاصدا الى بنى عامر يعلمهم الخبر، فسار اليهم واخيرهم 
عبد الله بن جلعان قاصدا الى بنى عامر يعلمهم الخبر، فسار اليهم واخيرهم

 <sup>(</sup>چ) الوضائع في القبائل العربية كانوا قوماً من سراة الناس في مكانة شيوخها ، والصنائح
 -م العرب الذين يصطنعه الملوك ليحاربوا باسمهم

<sup>(</sup>ﷺ) انظر: ابن عبد ربه ، العقد الفريمة ، ج ۳ من ۱۰۳ والاظا بعبر التي أداحا طابوسى لمسني يربوغ ، من دية الملوك ، وكان الملك أو الامير اذا أسر افتضى بألف بعبر ، وقد افتضى قابوس ابته واضاء

<sup>( \*\*\*</sup> کتب ایضا رومانس

خبرهم ، فحذروا وتهيأوا للجرب وتحذروا ووضعوا العيون ، وعاد عليهم عامر بن مالك ملاعب الاسنة وأقبل الجيش فالتقوا بالسلان ، فاقتتلوا فتالاً شديدا ودارت الدائرة على جيش التعمان (١) ١٠

## (۲۰) اباس بن قبیصة ( من سنة ۱۱۳ ــ ۱۱۸ م )

فلما مات النعمان استعمل كسرى اياس بن فبيصة الطائي مكانه ، وأمره أن يجمع ماخلفه النّعمان وبرسله اليه ، قبعت أياس الى هاني، بن مسعود بارسال ما استودعه النعمان ، قابي فغضب كسرى ، فاشار عليه أحد اعداء شيبان وسائر بكر بن وائل ان ينتظر ريشما ينزلون ذي قار فبعث من يَاخَذُهُمْ بَالقُوةً . فَصْبَر كَسْرَى حَتَى نُولُوا الكَانُ فَبَعْثُ اليَّهُمُ أَنْ يُسْلُمُوا مَاخَلِفُهُ النَّعْمَانِ عندهم أو الحرب ، فَاخْتَارُوا الحرب ، فحمل عليهم أياس ابن قبيصة ومُّعه جند الَّغرسُ والعرب وابَّاد بالافِّيال والعدة الثقيلة . أمَّا هَانَّىء بن مسمود ففرق سلاح النعمان في رجاله وعزم على الفراد خوفا من كثرة جُنَّد الغرس ، فَاعترضه رجل من عجل اسمه حنظلة بن تعلبة وقال : « ما هانيء ، أردت نجاتنا فالقيتنا في الهلكة» . فرد الناس وقطع وضن الهوادج (احزمتها) وضرب على نفسه قبة واقسم لا يفر حتى تفر القبة ، فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر ، فانهزم الغرس بصفوفهم وخيولهم ، وثبت العرب ثباتا جميلا فانتصروا وفر الفرس مع كثرة عددهم سَنَةٌ ٣ُ لَلْمُثُةُ ، وتعرُّفُ هَذَهُ الْوَاقْعَةُ فِي تَارَّبُخُ الْعَرْبُ بِيوْمَ ذَى قَارَ ، وقد انتصف فيه العرب من العجم ( ١٨٠٠) وتقمت سائر العرب على الأس

(۲۱) زادیه ( من ۱۱۸ - ۱۲۸ م )

ليس له خبر بذكر (紫紫紫)

(۲۲) النار بن النعمان الغرور ( ۱۲۸ - ۱۳۲ م )

هو آخر ملوك الحيرة ، قتل في البحرين يوم جواثما ، وليس له من الاعمال ما يستحق الذكر (安米※※)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ۲۹۵ ج ۱

<sup>(</sup>es) وطاكر الروايات أن النعمان تنصر فالخريات أيامه على مذهب النسطورية في قبر (会会) الطبرى ، ج ۲ ص ۱۵۲

وقد اختلف الورخون في تحديد تاريخ يوم ذي قار ، فقالوا انه وقع يوم ولادة الرسسول ( صلعم ) او بعد قزوة بدر الكبرى مباشرة

ودال رونشتاین انه کان سنة ۲۰۶ ، أما تُولدکه فیجمله بین سنتی ۲۰۶ و ۲۱۰

<sup>(</sup>安楽者) بين المؤرخين خلاف في اسمه ، فيقول حمزة انه أزادبه بن ماهبيان بن مهرا بنداد، ويقول الطيري أنه الزاذبه بن يابيان بن مهر بن بنداد الهيداني ، ويقولون أنه حكم ١٧ سينة في زمن أبرويز وشبرويه بن أبرويز واردشير بن شيرويه وبوزان بنت شيرويه

<sup>(\*\*\*\*)</sup> يَدْعب ابن الكلبي الى أن المنذر بن النصان هذا حكم ثبانية أتسهر بالحبرة وذلك قبل فتع خالد لها • وبذكر جواد على أن ذلك غير صحيح وان الناد الهيمكم الحيرة

#### مبلغ سيادة اللخمين

كان في بادية الشمام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرين ونجد قبائل كثيرة من البدو اهل الرحلة \_ اكترهم من عدانان \_ يتولاهم أمراؤهم أو مشانخهم ، بلا دولة أو جدد ولا حصون أو قلاع ألا نادرا ، وإنما أقلاعهم شجاعتهم وبداوتهم . وكانت الدول المتحضرة تستمين بهم فى حربها كما تتمل م. فتسابق ألفساستة والمنافرة ألى الدخالهم فى رعايتهم ، وكل منهما اتتاء ذلك دولة كبدة الآس ذكرها ، وهى تنتهى الى حصى ، وكانت تنازعهما تلك السيادة . فاصبح عرب الشمال يتنازع السيادة عليهم ثلاث دول حريبة ، تتناوب الفوز فى ذلك على مقتضى الاحوال

وكانت قبائل البدو من الجهة الاخرى ترغب في الدخول تحت حصاية المدول تحت حصاية الدول الناس على نفسها بسبب ما فطو عليه الها البسادية من التنزع والتغازى والتخاصم ، نكانت كل قبيلة تسمى في الانشمام المناشئو بالنفسام الى التنزع والتغاز بنفسام الى التغار منها للنفاخر بخدمتها ، كما كان بنو يربوع بتفاخرون بردافة مؤلد المحيرة ، وكان كل دولة من تلك الدول مناتع ودفائح ، وواضعاتم كانوا يصطفعونه من القبائل للغرو به ، وواضعاتم كانلنائخ . ومرت برهة من التخال المناسبة عن والمحيد كانفها المناسبة ، ومن المبائل للا ينتمي الى احداد سنو الاحسن » و والجمع الحصم . وأسمع لا ينتمي الى احدادا سعوه « الاحسن » و الجمع العمد من المباؤلد (ال

وتمانت تلك القبائل اكتر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة الفساسة ، وأكانوا أشد منهم بدولة الفساسة ، وأكانوا أشد رضة في الانضمام اليها والمنحول في وعايتها ، فاتسع سلطان اللخميين أنساعا كبيرا ، وولاسيما في ابام امرى، ابن سطوة الغرس وضعف الروم . وقد رايت مبلغ ذلك في ابام امرى، القيس بن عمور صاحب قبر النعارة ، فاقها شملت معظم القسم الشمائي مزجرة العرب وبعض جوريها . في اختلف بعد ذلك معا لايتيسر حصره و تحديده ، ولكننا فعلم ان مجالسهم كانت مرجع المستنجبين ويدان

بي وانما حكم البحرين في أثناء الردة . وقد حلايه المسلمون وسقط أسيرا في ايديهم ؛ ويقال أنه اسمم في أثر ذلك وسمى نفسه المفرور بدلا من « الغرور » وهو اللقب الذي كأن يعســوف. به قبل اسلامه - والمنفز مذا هو آخر ملوك آل للحم

تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج ٤ ص ١٠٤

<sup>(</sup>۱) یافوت. ۱۱ه ,ج ۲ وابن الاثیره ۲۱ ج ۱

الشعراء والمادجين . ومن شعرائهم النابغة ، وحسبان ، والمتلمس ، والمنخل ، واليشكرى ، ولهم مع الشعراء وقائع تدخل في مجلد كبير

### ديانتهم

واختلفوا في ديانة موك الحجرة ، فين قائل الهم تصروا على مهد امري، القب الاولى بع عدود في اوليا القرن الرابع > وقائل ان أول من تضم الناميان بن الخلوفي المتوافق المتوافق المتوافق عدد الموك و يوبينها اقوال تحيرة لا سبيل ال تحقيقا > لإختلاف القائلين فيها ، مثل اختلافهم في عدد الموك وفي تعاقيم وسن حكمهم تعاقيم وسن حكمهم

على اتنا نرى في سجل الكنيسة الشرقية التمانية من التمانية منة الله المقد من المراتية منة . (٤) و أن ملكها حمى التمراتية منة . (٤) و أن ملكها حمى التمراتية منة . (٤) و أن ويل ملكها حمى التمراتية والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة و أن الرئاسة فغاز النساطرة ، ومولي الحمية عائزة الى الواسط القرن الملائز من الوثية ، وأن المنافز بن منافزة المنافزة الم

ولسكن يظهر أن النصرائية لم تثبت بعد عمرو المذكور ، فلها مات رجع خليفته قابوس أو المنفر بن المنفر الى الوثنية ، ونسسا أبت النعمان فيها يذبع الاصنام حتى تنصر على بد الجائليق صبر منسوع (١/ ﴿﴿﴿ ) وبقول المرب أنه تنصر على بد عدى بن زيد (٢) وقد يتفق القولان بأن يكون رفيته في النصرائية والجائليق عمده

#### Labourt, 109 8, 206 (1)

(8) معد بنت المسان أبي قاوس هي احدى بناته الارس ، وهي المرود بهذه المسترى . ولي غير طويل عند الارتبار ، (بالا آثارت تديدة الساقين بالصرابات ، وقد معن لي أجريات المراكبة الاسلام المراكبة الاسلام . المهام واحتراف المباني ودين في في طرح الله المسترى ، وقد عاشت حتى الدي الاسلام المراكبة الاسلام . ولم تسلم - ولما مات في في طرف في ديرها الله بالاسان أبي الله المحالة ، وبالل أيضا الته زوجها من على بن بريد قبل أن تترجب . على الاسلام : ع عمل 12

Labourt. 207 (7)

(8) يورد أويس شيخز في شعراء العرائية ( ص ٢٩) مثير تصم النسان ويقسول انه أميب بلوقع عبر الكهان من الكيمة الى آباء الكيبية ويعتب ضعران بي احر أساقية البرة بديني يشوع أسقت لاجوم والبرة عرائما الرابعة وتصم واقعد على مقام الساسة وتعمر أواجه - وكانات المتابد المتابد العدم المتابدة الى النسر - وهند هذه عن التي ترجيت في آريان اليامة والبتات الدير المتابد اليام

النظر: لويس شيخو ، شعراء النصرانية ، ص ٦٢١ وما يليها

(٣) ابن خلدون ۱۷۱ ج ۲ والاغانی ، ج ۲ س ۱۱۵

١٦ ــ العرب قبل الاسلام

# دولةكنية

وانفق على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمور سبد كندة دخل في خدمت اقرابة بينهما ؟ لان حسانا وحجرا كانا اخيري لأم واحدة . قد ذكرنا ما كان من فترح حسان في جزيرة العرب شمالا وجنوبا ، وكان حجر معه › نقله ازاد الرجوع إلى البعن راى أن يختصه بكرامة ، فولاه قبائل معد كلها ، وهى كما علمت من قبائل البادية التى لا تجمعها دولة ، فولاه عليها ورجع الى بلده فدائت معه لحجر المذكور ، وهو حجر بن عمو المه و نكال الجار (؟)

وذكر اليمقوبي لنزوح كندة (هج) عن حضرموت سببا آخر ، قال : انه وقع بين القبيلتين حروب طالت حتى كادت تفنيهما ، وكندة اضعفهما فرات الرحيل الى اليمن ، فصارت الى ارض معد فجاورتهم ، ثم ملكوا رجلا

<sup>(</sup>١) الهمداني ٨٨

۲۱) ابن خلدون ۲۷۲ ج ۲

<sup>(8)</sup> لينه الفرنون أن راي في اصل كنة ، وطي حمر من موب الفسال أو بن صبر بين المسلل أو بن صبر بين المسلم الله من مرب بين المرب علي المرب على المرب على المرب على المرب على المرب المواد الله على المرب المواد المواد المرب المواد المواد

يستم برمع بو معدود الله و الركز و المواد الله الله الله الله الله الله كالتحال و فال جواد على أن هذه اللهبيلة كالتحال الصال و ٢٩ ص ٢١٩ ) : 9 وتعلل هذه الروايات على أن انصالها هذا أوثق وأقوى الصال ويها كان انصالها هذا أوثق وأقوى من انصالها بقبائل قبطان ، هم أن النصابين يعونها من قبائل قبطان ه

منهم هو اول ملوکهم واسعه مرتع بن معاوية بن نور ، وخلفه آخر فآخر کما تری فی هذا الحدول :

| مانة الحكام  |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| ۲.           | مرتع بن معاوية بن ثور                 |
| ••           | ثور بن مرتع . حكم مدة قصيرة           |
| ••           | معاویة بن ثور ، حکم مدة قصیرة         |
| ٤.           | الحادث بن معاوية بن ثور               |
| ۳.           | وهب بن الحارث                         |
| **           | حجر بن عمرو اکل المرار                |
| <b>{</b> •   | عمرو بن حجر بن عمرو آکل المرار        |
| G. ( A. 11 A | الحادث بر عمر برحم : كان ممام اللاناب |

تقدم ذكره

هذا ما ذكره اليمقوبي في تاريخه ، ولكن الاكثرين يصرون على أن أول من ملك كندة حجر بن عمرو آكل المراد ، ولعل هذا هو الصواب وأن المراد بعن ذكر فبله آباؤه ، وعلى كل حال ليس لاحدهم عمل مذكور

وأول من ذكرت المعاله حجر بن عمرو ، وقالوا في سبب تعلمه على المرب وأكل العرب في نبط النحبة العرب أو كل القرى الضعيف ، فنظر المقلاء في المرجم على الأجرء وأكل القرى الضعيف ، فنظر المقلاء في المرجم فرأوا أن يعلكوا عليهم بلكا يأخل المنطقة من القرى ، فراوا مع ذلك أن هذا لايستقيم بان يكون الملك منهم ، اذ يطبعه قوم ويخالفه آخرون . فأجمعوا على أن يسيروا الى تجم المين و حسان وكان التبابعة للعرب بعنزلة الخلفاء المسلمين ، فرطيوا المه أن المخلوف الروابات في الصورة فان المقرى واحد ، وهو أن دولة كتمة تابعة اختلاف الروابات في الصورة فان المقرى واحد ، وهو أن دولة كتمة تابعة المتلكون الروابات في الصورة فان المقرى واحد ، وهو أن دولة كتمة تابعة المسلمين ، وكان المشعور فقا ملكوا كثيراً من تلك الملكو ولاسيما بالأد يكر بن واثل ، فنهض حجر بهم ملكوا كثيراً من تلك ابتقا المهرى المنافق (يهي)

وجهاً خصو منظم النسامين الى ان حجر بن معرو المعروف بماكل المراو بن سلائل معرو بر جادیة بن توو بن مرتم بن العارف الله على ودایة حجرة الامتهاني ، حجل دوبا به الله الله النساطية بن المعرفة الامتهاني ولا كان معارف الامتهاني معارف بن كفته بعدسه والله النساطية بن تبسيع به ولاين الارتفاق الامتهاني ولايا كان في الصف ، وقبل إنه كان الما العسال بن تبسيع بهده ، وإلا جدار مو الله ولايا ولا على حمد بن عفان ، وقبل اليه على الى الان الان حوال سيستا

## ملوك كندة

فافضت الحكومة آلى ابنيه عسرو بن حجر بن عصرو آكل المجارة وسيطوا المنافعة ال

١ - حجر بن الحارث تولى بنى اسد بن جذيعة وغطفان

٢ \_ شر حسل بن الحارث تولى بكو بن واثل بأسرها وبنى

حنظلة من مالك بن زيد مناه وطوائف من بني دارم بن تميم والرباب

٣ \_ معدى كرب بن الحارث تولى قيس عيلان وطوائف غيرهم

٤ ـ سلمة بن الحارث تولى تفلب والنمر بن قاسط (\*)

اما أبوهم الحارث فلم يطل سلطانه على الحيرة ( ( ( أ ) فعا هو الا أن مان و الله و أولاد مان تجال أولودث بماله و أولاد الله و أولاد الهجرة المنافقة المنافقة و المنافقة و المانون فلم والماد و بهاد أن فلحق بارض كلم و أخل المنافقة و المنافقة و المبعن نفسا من بنى الله الله المنافقة و المنافقة المنافقة و المنافقة

أما آكل المراز فنسبة ألى المراز وهو عشب مر اذا آكلته الإبل قلميت عنها مشافرها فيدت استانها وبعث كالكشرة عن أنيابها ، فكان آكل المراز يراد به المكتبر عن أنيابه • وللاحباريين قدمون كثيرة حول منشأ علما اللقب

Gunnar Alinder, The Kings of Kinda or the Family : انظر صنة خاصة of Akil al-Murar, 1927.

<sup>(</sup>ج) تلكر الروابات انه كان له ولدان آخران هما عبد الله ولاد ولاد عبد التميس وصلحة ولاد على قيس ، وحثال روابات آخرى تقول أن الحارث فرق بنيه على القبائل على نحو آخر (جهم بحبه راولبند ( س ۱۵ ) لل أن حكم الحارث للحبوة كان بين سنة ٥٢٥ و ٨٦٥ بهروزة في بابل طهور التوكية فن ايمان

ملوك من بنى حجر بن عصرو يساقون العشية يقتلونا فلو فى يوم معركة أصيبوا وليكن فى دبار بنى موينا ولم تغيل جماجهم بغسل وليكن فى العماء مرملينا تظلل الطبير عاكفة عليهم وتشترع العواجب والعيسونا

اما الحارث فظل في بني كلب حتى قتل فيهم ، واختلفوا في سبب قتله (يهد) . وبقى أولاده الاربعة على ما ملكوه ، ولكن موت أبيهم أضعف نفوذهم. وعمل المنذرصاحب الحيرة على الانتقام لنفسه ، فسعى في الافساد سنهم بالتجاسد على الهدايا ، وذلك انه وبحه الى أحدهم سلمة بن الحارث أمير تفلب بهدايا ، ودس ألى أخيه شرحبيل من قال له : « أن سلمة أكبر منك وهذه الهدايا تأتيه من المنذر » فقطع الهدايا عنه . ثم أغرى بينهما حتى تحارباً . فَقَتَلَ شَرَحْبِيلَ في معركة تعرف بيوم الكلاب ، خُرج كل منهما بمن تحت رعائه من قسائل عدنان واقتتلوا فعادت العائدة على شرحبيل. وخاف الناس أن يخبروا أخاه سلمة بقتله ، فلما علم جزع جزعاً كثيرا وادرك أن المنذر أنما أراد أن نقتل بعضهم بعضا ، فأصبح لانأمن على نَعْسُهُ . وَخْرِج مِن تَعْلَب والتَجا الِّي بِكُرْ بِن وَاثْل ، فأذعنت له وحسدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك . فبعث اليهم المنذر يدعوهم الى طاعته فأبوا ، فحلف ليسيرن اليهم فأن ظفر بهم ليذبحنهم على قمة جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض. وسار اليهم فيجموعه فالتقوا باوارة فاقتتلوا قتالا شديدا ، وانجلت الوَاقعة عَن هَزيمةٌ بُكرَ وَاسْر يزيد بْن شُرْحبيل الكنْدى ، فأمر ألمنذر بقتله فقتل ، وقتل في المركة بشم كثم . وأسم المنذر من بكر أسرى كثيرة ، فَامر بهم فَدْبِحُوا عَلَى جَبِّل أُوارَّة فَجُعلَ الدُّم يَجِمَد فَقَيلٌ له : « آبيت اللمن ، لو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم يبلغ دمهم الحضيض ، ولكن لو صبيت عليه الماء " فَفَعَل فَسَالَ الدَّمِ الَّي الْحَضَيْضِ . وامر بالنساء ان يحرقن بالنار . وتسمى هذه المعركة في تاريخ العرب يوم أوارة الاول . فلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما ، اضعف ذلك نفوذ اخونهما الآخرين : حجر صاحب بني اسد ، ومعدى كرب صاحب قيس عبلان. وراى بنواسد تضعضع تلك الدولة ، فتنكروا لحجر ملكهم وساءت سبرته فيهم . فاحتمعوا على خلافه وبداوا بنبذ الطاعة ، وامسكوا عن أداء الاتارة وضربوا الحباة الذين ارسلهم في طلبها . فحمل عليهم حجر بجند من دبيعة فأعمل فيهم السيف وأباح الاموال وحبس الاشراف ، ومنهم عبيد ابن الأبرص السَّاعر فقال شعراً يستعطَّفه ، فرق لهم فبعث في اطللاق

 <sup>(</sup>ج) توق الحارث سنة ٦٢ه وكان قد البعدة و الروم في اخريات أيامه بعد أن رأى تغير
الغرس طيه ، فعنحه جستيان لقب فيلارخوس

سراحهم فخرجوا وفي نفوسهم غل ، فلما وصلوا اليه قتلوه طعنسا وانهزم رجاله (ع) . وهو والد امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور

وكان المرق القبس عند مقتل أبيه غائبا ، فلما علم يقتله رجع وهو سلم مغرة على الخلفة بالداخة بالداء لان هذاك العاد إذا عرف مغرة فيض الخلفة بالداخة بالداخة بالداخة بالداخة المعادل المستجد القبائل فلم يجره أحد ، حتى أن السحدال صاحب حصن الابق فاستجداده فاصلاء والمتعنه وهو المتحدد الداخة والمتعنه وهو المتحدد الداخة والمتحدد الابرى موجها بستتمره على أعدالته الاقيصر الروع ، لأن ملوك الحيرة عمال المرس نصروا أعدام ، على جارى عادة العرب في ذلك العبد : إذا تطلووا الغرص من احدى الدولتين استنصرا الاخرى ، والم يكن لارح القبس سيام اللى القيصر ، فوسط الحارث بن أبي شحر الفسائي صاحب التفوذ عند الروع بوسفة ، وطلب الدولة والمن المراح القبير ، بيان المراح المؤلفة والمناح المناح بالتفوذ عند التيمر ، ويقول المراح أن القبص مبدأ المحدود بني اسد اعدائمه ويلى المراح القبص مناح المناح بالمناح بني اسد اعدائمه ويلى الربا الإسلام خقلت ، فارت المرا القبس شنمك » فصدق الشامل ، وعلى كل حال فان امرا القبس قبل ادرا الإهجة)

<sup>(</sup>ی) الاغانی ، ج ۲ مس ۱۳

<sup>.</sup> وهن المستقد أحد من مؤدخي الانبياطرين وقائع حياة امري، الشهيد أو الفرارخية الرئيسة فينا على فتو تستطيع فيو الدانويل طب - وهد فليد على طرح الوليدن ، خرخ جانوبة أه وقد حوال سنة -- م يلاية ، وتشك كثيرا وليد الأم الرائة بن أن أنه ما فلطة بمدرية ابن الجارت بن فرمير اندي كليب وجهليل الكنيس ، بل بنتك في تخاصيل قصته عيني أصد رساجيلة بقيم وفي حسوما على خيرة من الخرا

والثابت عند الوُرخِين انه ابن لِحجر بن عمرواكل الرار ، وإن آباء لم يكن دافسسيا منه التصرافه إلى اللهووالمبشوقولة الشعرواتصالة بنقر من دِّعاد القبائل والخلعاء وعيشه معهم. وانه ولد ببلاد بني أسد وتفي معظم ايّامه في نجد "، لأنَّ الدياد التي وصَّعها في شعره كلهـــا ديار مِن أَسد · وَلا تعلم في أي موضع كانَّ المرَّدُ القيس عندماً جاه ُ خَبر مقتلُ البِيهُ ، وانْكَانَ الفالب آله كان في البِين ، فاصتجار ببكر وتغلب ، فلم يجد عندصا الكفــــاية من العون · وحاول أن يوقع ببني أسد دون جدوى ، وأن كان لا يستبعد انه أصاب بحض قبائلهم مثل بني كنانة ، ومن الثابت ان امرا القيس بعد أن ينس من نصر العسرب أتجه ببصره الى اميراطور الروم ، وسأل نحو النسال حتى بلغ غييزر ، ولا نعرف كيف وصل الى التسسيطنطيلية ، بل لا تستخيع القطع بانه وصل اليها أصلا ، اما ما يؤكله الرواة في هذا الموضوع فمطلميسية موضوع ؟ وقد يكون الامر قد اختلط عليهم ؛ قاسم امرىء القيس كان شائماً بين العرب؛ اذ ذاك ؛ حتى أن فلهاوزن عد خمسة عشر شساعرا يسسمن أمرا القبس ، ثم أن شبوخ القبائل الدربة كأنوا يترددون علىبلاط القسطنطينية مستنصرين بالروم فلأ يبعد ادالرواة والقصاصين ابتكروا قصة ذهاب امرىء القيس الى عاصمة الروم . وقد روى جواد على خبرا وجد" عند الورخ البيزنطي بروكوبيوس يقول فيه ان شيخا عربيا يسمي فيس Kaisus قتل أحد الاوب السميفع Eximiphacus ملك حبير ، وهرب الى البسادية ، فتوسط له القيصر وطلب الى السميقع أن يقيمة رئيسا على معد Maddeni · ودوى أيضا عن المؤدخ نونوس Nonnosus ان القيصر جستنيان كلفه ( أي نونوس ) بالتوجه في سفارة الى قيس Kaisus خيدالعارث Aretas وكان رئيسا لقبيلتين كبيرتين من قبالل العرب ( السراسينوي Saracynol

وتضعضعت دولة كندة ولم بيق من ملوكها غير معد بكرب رئيسا على معلان ، وأمراء صفار لهم سيادة على بعض التجائل هي بقية نفوذ البيئه ، ورسما حكم الواحد منهم بلدا أو واديا ، وأنهم نورج ثلك اللهواة أربعة في الإماكن الآلية : (۱) دومة الجنسان (۱) البحرين (۱) نجران (1) ضهر ذي كندة ، وكل من هذه الفروع دولة صفيرة قائمة بنفسها ، حرر ظهر الاسرار فذهبت جيمها

اما بداية هسفه الدولة فاذا اعتبرنا اول طوكها حجو بن عمرو آكل المراز فقد توالى بعده رابعت من اعتبار فيهم امرق القيس الشناه ، عمال معاصراً للعارث بن جبلة العنسان المنوى سنة ٢٩٩ م ، فاذا اعتبرنا وفاة امرىء القيس في وسط القرن السادس صنة ٢٥٠ م ، فاذا عنبرنا وفاة مدد العكم لتحبو وابنه عمود ، وجهلنا ما بعدها على تلك النسبة ، يكون الما التائية الإنتام عن زمر وفاة كل طولة كندة على وجه التقويب :

| توفي ۵۰ م   | حجر بن عمرو آکل المرار              |
|-------------|-------------------------------------|
| توفی ۹۰ کم  | عمرو بن حجر بن عمرو                 |
| توفى ١٠ ٥ م | الحارث بن عمرو معاصر ابن ماء السماء |
| توفى ۵۰ م   | حجر بن الحارث والد أمرىء القيس      |
| توفى ١٠ه م  | لمرؤ القيس                          |

س ما كده (Kindgno) ومنه (Mandyno) بدلت رابه الدخوس ال التسخطية، فلهما اليام والمراح و

أنظر البحث المسهب عند جواد على ، ج ٣ ص ٢٥٢ - ٢٧٣

## عرب الصفا

#### امم سياية في الشمال

فالدول الثلاث التي ذكرناها انها هي نموذج للدولالتي نشأت في شمالي جزيرة العرب في اثناء الطور الثاني من عرب الشمال اوالطبقة الثالثة من العرب. ولو أن هذه الدول لم تحتك بالروم أوالفرس وتبقى منها بقية الي ظهور الاسلام حتى تناقل القوم خبرها ودونوا ماعلموه منهآ لذهبت آثارها وْجَمْلة ماذهب من آثار الدول الاخرى. وبعض الدول الذاهبة لابرجي كشف أَخْبَارِهَا ، لَانْهَا لَمْ تَخَلُّفُ آثَارًا مَنْقُوشَةً ، والبَّعْضُ الآخَرِ خُلَفْتُ آثَارًا تَدُلُّ عليها فاذا كشفها النقبون ودرسها الباحثون انجلت حقيقتها واطلعنا على تتمة أخبار العرب منها

شمالي جزيرة العرب من أواسبط القرن الماضي ، وذكرنا ما وفقوا الي كشفه من النقوش النبطية والتدم ية وغيرها من الاقلام الأرامية على انهم وفقوا أيضا اليكشف نقوش حمرية هي فروع من القلم المسند (السباي) بدل وجودها فيشماليجزيرة العرب على أن السبابين والمعينيين توطنوا هذا الجزء من الجزيرة ، أو كان لهم فيها مستعمرات أوفروع اومحطات. وأهم ما وفقوا الى كشفه من تلك الآثار وجدوه في الحراء بجوارحوران وفي العلاء بجوار وادي القرى ، وفي أماكن أخرى ، وكلها تشترك بشكلها الحمري أي قلم المسند. ولكن بينها فروقا تدل على أن كلا منهــــا لأمة مستقلة بآدابها وعاداتها عن الاخرى، وقد سمواكل قلم منها بأسم خاص يدل على محل وجوده أو الفوم الذين يظن أنهم استخدموه وهي ثلاثة :

وقيد أخيذ المنقبون سحثون في

|                                                                                                                | الدأى        | المقرالة وافي  | الهلم التمودي ا                       | الطلم الصاوى ا                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| •                                                                                                              | ^            | 70             | 00011                                 | 1111                                      |
| ب                                                                                                              | 40 X x 2 0 3 | P 17           | 016                                   | 1 ~ 7 1                                   |
| •                                                                                                              | ١,           | ١,             | 0.0                                   | 100                                       |
| د                                                                                                              |              | 1000           | 0 4 1                                 | 1                                         |
| 3                                                                                                              | н            | Nw.            | ٠.                                    | φ+                                        |
| -                                                                                                              | **           | 11             | * * *                                 | YY                                        |
| ,                                                                                                              | 9            |                | 0000                                  | Ψ +<br>1 Y<br>0 0                         |
| 3                                                                                                              |              |                |                                       | 11                                        |
| •                                                                                                              | 7.7          | 227            | 000                                   | A 4                                       |
|                                                                                                                | 4.4          | 7 7 7          | 1                                     | ×я                                        |
|                                                                                                                | 1 2          | 10             | 7F ##                                 | #: ~                                      |
|                                                                                                                |              |                | 1                                     | טט                                        |
| ی                                                                                                              | !!           |                | 99                                    | # *<br>ይህ<br>የጎ<br>ነን፣                    |
|                                                                                                                | l:           | 6.4            | 111                                   | 321                                       |
| ٠                                                                                                              | l.'.         | 7              |                                       |                                           |
|                                                                                                                | 13           | 435            | 888000                                | 934                                       |
| ٠                                                                                                              | 11           | ,<br>0 0       | 13                                    | 0.4.5                                     |
| ٠.                                                                                                             |              | 00             | ."                                    | 447                                       |
|                                                                                                                |              | n              | ı . I                                 | 23.11                                     |
|                                                                                                                | *******      | 0.0            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 11.13<br>11.13<br>12.13<br>12.13<br>14.13 |
|                                                                                                                | 2 %          | AAE            | f 9                                   | 1                                         |
|                                                                                                                | B            | ~~~            | บสุธ                                  | 4 1                                       |
|                                                                                                                |              | 1              |                                       | 849 1                                     |
| ٠, ١                                                                                                           | .,           | * *            | 1,7                                   | 133                                       |
| و والا و دور و | } >.<br>} X  | 1)<br>3<br>4)+ | 3                                     | 117                                       |
| ž.;                                                                                                            |              | × 1            |                                       |                                           |
| ان                                                                                                             | ž            | 111            | i                                     | i i                                       |
| •                                                                                                              | _            |                |                                       |                                           |

الهلم السبأي وفروعه و الصال

- (١) القلم الصفوى : سموه بذلك النهم عثروا عليه في جبل الصفا بحوران
- (٢) القلم اللحياني: نسبة الى بني لحيان لانهم كانوا يستخدمونه على مايظن
- (٣) القلم الشودى : سموه بادلك نظنهم أن نمودا كانت تكتبه . وقى الصفحة السيابقة جدول الإبجابات الشيلاث الملكورة وبجانبها الإبجدية السيانة الاصلية ليظهر الغرق بينها

على الهم الإرالون حتى الآرى قى ارائل البحث ، وام يتمكنوا من تشغه نقرش توضع لهم حقيقة اصحاب هذه الخطوط ، ويتوقعون الوصول الى ذلك فى المستقبل ويرجون من ورائه كشف حقائق هامة . لكنهم استطاعوا معرفة بعض الشيء عن الكتابة الصغوبة واصحابها معا لا يخلو ذكره من نائلة:

#### چيل الصان

حوران واقعة غرقي الشام ؟ تنفي في الشرق بجيال حوران ؟ ووراءها نحو الشرق بقعة وعرة يسمونها 8 الخراء » ، ووراءها نحو الشرق الشمال جيل بركاني الشكل يقال له جيل السفا > ونيه وجد الرواد الآثار التي يسمونها الصغوبة وسعوا خطها القلم الصغوى . واول من عثر على تلك الآثار كريلوس جراهام سنة ١٨٥٧ ، فنيه الاذهان اليها بمقالة كتبها في

وفي السنة التالية خرج فنصل بروسيا في دمشق لاوتباد حوران وما جارها ، وفيها نحو . 17 مكلا من القوض جارها ، وفيها نحو . 17 مكلا من القوض الشوفي وفيجيه من دوفيجيه منتبئ فرغ ودنتون وفيجيه من رحلتهما السورية ، وكانت خاتمتها وصول فوجيه الى الصغا ونشر في تلك الرحلة نحو . . 3 نقش . ثم توالى الرواد على تلك الاصقاع ، ومنهم برتن ودولك وستعدل وإرفيام برقوالى الزواد على تلك الاصقاع ، ومنهم برتن ودولك وستعدل وإرفيام برقوالى الزواد على تلك

وتخر من عنى بلايتاد ذلك المكان ربينه دوسو ، فجمع سنة ١٨.١ نحو ... نفش . وفعل ذلك القال القال المقال المناسبة في سنراسبورج ، فيلغ عدد النقوش البنسا البنسا المناسبة في سنراسبورج ، فيلغ عدد النقوش التي جمعها الى سنة ١٩٠٥ ، نحو ١٨٠ نقشا . ومع كثرة ما التشغة من النقوش فانهم لم يتبسر لهم قراءتها الا قريبا ، وأول من حاول ذلك بنعم محرف في المجلة الجمعية المترقبة بي DMCAS ، تم هاليفى في الجهاد الإسبيرية الفرنسية المعالمة المترقبة ... من المحرف من وأعيرا ليتمن المتعام ذكره . وكتب في ذلك فصلا شافيا بالإلالية عممة الزمية حل تلك المتابلة (الكافية كما تري في الشكلة الكافية من الإلجدية كما تري في الشكلة الكافية من الإلجدية كما تري في الشكلة المتعام المتعام المتعام كان المتعام في الشكلة المتعام المتع

وغاية ما وقفوا عليه بعد هذا العناء قراءة بعض الإعلام ، ومنها اسعاء الاستخاص أو الآلهة أو الإساكن في مرض الدعاء أو الوقف أو نعو ذلك . وظها قراوا تقضا فيه فائدة فارخية سريعة . ولكنهم استفادوا من قراءة الاعلام قوائد كثيرة ، اكثرها تتعلق بالالهة التي كاثوا بعيدونها . وقد وققوا الم استخواج النساب عض المهائن أو الاجراء اللبن تعاقبوا في أوائل لونس للبلاد ، نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصى ، وابنه اسمه روح ، لمه ولد اسمه كلب ، ولهذا ولدان . فصى ومائك ، ولمائك ولد اسمه روح ،

ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجنوب وبعض آلهة الشمال ، وفي جملة ذلك عشنتار ، واللات ، وذوالشرى ، وشمس ، وغيرها ، وسنعود الم ذلك في السكلام عن ادبان العرب

وعلى كل حال فان معرفتنا عن عرب الصغا ضعيفة جدا ؛ واكثر ما بقال عنهم من قبيل الظنون . والراجع من ذلك كله ان هداه الآثار المنقوشة لابرة عربية أفاست في جهات حوران حوالي تلاميخ البلاد ثم انشارت ، ولعسل موالاة البحث توضع لنا الصحيح وتكشف لنا عن أمم أخرى

# أيام العريب

## المدنانية والدول الماصرة

يراد بابام العرب الوثالم التي جوت بين القبائل البدوية في شمالي جزيرة العرب قبال الأسلام. المورد قبالطور القبائل المربح في الطبقة الثالثة من ناديخة العرب قبال الاسلام. وأهم هذه القبائل من عدانل ، وقد نفر قت باحياتها ويطونها وقبائلها كنقدم ، وكان كل منها مستقلا باحكامه وأعماله ، بتخاصون ويتحاربون على ما تقضيه طبيعة البداوة ، ويشد أن يجتمعوا تحت راية واحدة ، يدلك على ملذا انهم لم يجتمعوا قد الجاهامية كلها الا تلاك مرات سيائل ذكرها

على أن بعضها كانت تلفظ في رعابة احدى الدول الكبرى المعاصرة لها على بد بعض عمال هذه الدول من العرب ، فتدخل في حورة الذين بد المنافرة ، أو الروم على بد النساسة ، أو حميع على بد كندة . وكتهم لم يكونوا بخضعون في الحقيقة لدولة الا لمصلحة مشتركة بينهم وبينها ، ولا شنين على ولانها الا لمطلح

وكان أكثر خضوجهم للولة حمي باليمن ، لأنها كانت أكبر دول العرب فجود نها الانتراة كل عام . أما المدل العربة الصخرى كانت طلاقها معها على الاكثر على سبيل المحالفة . فالمناذرة مثلاً كانوا يقربونهم ليستميتوا بهم على القساسنة ، وكذلك كان يقعل ولان الاستمائة بإلغارة على المتفارة ، شما ضل الفساسنة ، وكذلك كان يقعل الاستماثة بالغارة على الحضارة

والمعتاقبة كافرا المنداه ، ولو الهم اتصدوا لم تقو عليهم دولة ، ولكنهم كافوا لا يبرحون في القسام وخصام فيستثلل الضيف منهم بدولة تعميه من الحيه القوى . وكثيرا ما كانوا بليجاون الى بعض تلك الدول للحكم يتيهم في ما يختصمون فيه لاحترامهم علوم العضارة وقوائينها . تكانت القبيلة من الحمل البادية اذا دخلت في رعابة حير مثلا طلبت اليها ان توفي لميلها أميرا ، ويطلب أن يتخار واحدا من أمراء تلك القبلة ، إذ احد رجال تلك الدولة ، أو بعض المروفين بالقرة والسطوة من احدى القبائل التي سدت السيادة تقضاعة أو متاف الله أن كندة .

وأشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعاية دولة اليمن زهير

إبن جناب الكلبي من قضاعة في اواسط القرن الخامس للعيلاد ؛ وكان شديد اليطني بأسلا تحجاها وله عقل وبسالة ولى يحتى سعوه الكاهن » وله وقائع متهورة سيائي ذكرها ، وافقق في الناء سيادته على نجد أن ساحب المين اتمي نجدا ، فقدم زهير اليه فاكرمه الملك وفضله على من عرفهم من امراه العرب ، وولاه العابلة على بكر وتفلب وكلاهما من ربيعة ،

## استقلال عدنان عن اليمن

فرسخ في اعتقاد البدو بتوالى الإجيال أن الإفعان لدولة حمم فرض واجب ، وكان النزاع بينهم بريدهم نسقة بلالك ، حمّى راوا ما اصابها في النام حروبها مع الجيشة ، فيتين لهم ضمقها من حفظ استقلالها ورفعيت هينها من قلوبهم ، فاخفوا بفكرون في الخروج من سيطرتها والامساك عن دفع الالوة فها ، واحسوا بالحاجة الى الانحاد في هذا السيدان ، فاقتصوا . وم بطال الحدادم كما طال في الاسلام ، اذ لم يكن الباعث عليه من قبيل الوجدان

والفضل الآكبر في كسر قبد الآثارة والخروج من طاعة المعن القبيلة ربيعة > لأن الباديء بحسر ذلك القبد منهم وهو كاب الفارس الباسل المشهور > وكان معاصرا لزهير بن جناب الذي ولاء صاحب اليس على بكر ونقلب وهما اكبر قبائل ربيعة ، وكان زهير يتقاضى الآثارة او الخراج منهم في مقابل النجعة والكلا والمرعى > وكان يضرج في حائسيته لجمع الآثارة ، فأصابهم في إثناء امارته ضبق واجدبت ارشهم فتأخروا عن اللهفع > شجاهم زهير والح في مطالبتهم فشكوا عجزهم وابائوا علامم نقم يصغ شكواهم ، ومنهم النجعة والمرعى او يؤدوا ما عليهم > فصبروا حتى كادت مواشيهم تهاك ، وكانت هيئة المواثة قد ذهبت من نفوسهم > فلما أصابهم والشهر شتوا عصا الطاعة وتفوا على زهير ورجاله > فنسوا وجلا نما المسابم المعالم المنافع المسابم المنافع النفوسهم ، فقاء أصابهم المسهة زيابة من بني تيم الله – وكان فاتكا – واوعزوا اليه أن يقتل زهير الميد

<sup>(</sup>ج) يذكر الإنبارون المبارة كبرة السطورة الطابع من ناهبر بن جاب بن حمل العجري من باب بن حمل العجري من باب بن حمل العجري من بر باب بن حمل العجري من بر باب بن حمل العجري من بر باب بن حمل العجرية والمبارة والشوخة والمبارة والشوخة والشوخة والمبارة والمبارة والوقاة على المبارة والطبق والمبارة والمبارة على المبارة والمبارة المبارة والمبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة المبارة والمبارة المبارة المبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة المبارة والمبارة المبارة ال

<sup>-</sup> أتشرَّة: الأوسى ، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ( الطبعة الخاتية ، المفاهرة ١٩٢٤ ) ج ٢ ص ١٥٩ - ١٦٠

غدرا ، ولم يقدموا على مناواته جهارا الملا يستنجد جنده . فاتاه زيابة وهو ناتم وطعنه ، ورجع الى قومه واخبرهم أنه قتله ، والحقيقة أن السيف مر يجانب البطن ولم يصب من زهير مقتلا . وعلم هذا انه سالم فلم يتحرك لللا يجهل عليه . فلما انصرف زيابة أوعز زهير لمن معه أن يظهروا موته ويستاذنوا بكرا وتطلب في دفعه ، فلما أذنوا دنيا ليام للمؤقد وفروا به مجدين الى قومهم ، فجمع زهير الجموع . وفي ذلك يقول زيابة :

طمئة ما طمنت في غلس اللبـــــــل زهيرا وقد تواني الخصـــوم حين يحمى له المواسم بكر ابن بكر وابن منها الحلوم خاتني السيفة قطعت زهيرا وهو سيف مضالل مشتوب وجهم زهير من قدر عليه من اهل اليمن وغزا بكرا ونفلب ، وقائلهم

وجيم ؤهير من فدر عليه من اهل اليمن وهؤا بترا وهسب \* وواهم قتالاً شديداً انهزمت به بكر › وقاتلت تقلب بعدها ثم انهزمت › وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيمة واخذت الاموال وكثرت القتلى فى بنى تفلب › واسر جماعة من وجوههم وفرسانهم

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب ومهلهل ، وخرجوا على زهير وانقلوا الاسيرين منه . ودالت الايام وعاد زهير الى سطوته فوضح الاتاوة او الخراج على بنى معد جميعا

وق اواخر القرن الخامس توق ربيعة أمير واثل ، فغلفه ابنه كليب وفي نفسه على اليمن ضغائن لما قاساه في أمرهم ، فجعع معدا تحت لوائه – أى ربيعة وقضاعة ومضر واياد ونؤاد – وحادب اليمن في معركة عزف " بيرع خزاز » سياتى ذكرها ، وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم ، ولم يدفعوا اليهم اتاوة أو خراجا من ذلك الحين ، ونظرت معد الى كليب نظرها الى منقله عظيم ، فولوه الملك عليهم وجلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته (۱) وكان ذلك آخر مهدم بسلطة اليمن

على ان خروجهم من هذه السلطة لم يغض الى الاستقلال النام وانشاء الدول المستقلة لتفلب البدارة على طاعهم ، فكانوا أذا خرجرا من رعاية اليهى دخلوا في رعاية كندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط ، وهم مع ذلك في خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الأمم المعاصرة ، وتعرف خروبهم المشار الياها بإنام العرب

ويريدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من

۱۱) ابن الاثير ۲۳۸ ۽ ١

عدنان ، او بينها وبين قبائل اليمن او بعض الدول . فنقسم تلك الايام الى : حروب المدنانية مع سواهم ، وحروبهم بين انفسهم

### أيام العننانية مع سواهم

#### ١ ـ يوم البيضاء : بين عنقل واليمن

ملدا أقدم ما حفظه التاريخ من الخبار تلك العروب ، وهي حرب وقعت بين المدنانية وملحج ، في أواسط القرن الرابع العيلاد ، وكانت ملحج قدمة من اليمن طلباً للتوصع في الماش ، فتزلوا تهامة وفيها من بني معد قبال متفرقة ، ومن جملتها عدوان ، وكان امير عدوان يومئد عامر بي الطوب المشهور من متفقة وحكمته ، فتضاوق المدين من معلوان يومئد عاهر عبد تحت لواء عامر بن الطوب ، وهي أول مرة اجتمعت كل قبائل معد تحت لواء واحد ، وهي انعا تجتمع لدفع جميش بعني عملا بالمثل : « انا واخي عام ، وظيف اليمنيين شر ظباة في مكان القراب المناف المناف وهي أول وقعة عام ، وظيف اليمنيين شر ظباة في عدان المنافرة تحت لواء واحد الا ثلاث بين تهاد وأبين ، ولم تجتمع عدفي الجاهلية تحت لواء واحد الا ثلاث ميات الإولى تحت لواء عامر بن الظرب المشكور ذكره (ان) ، والثالثة تحت ربيعة بن الحارث في قضاء في يوم السلام المتقد ذكره (ان) ، والثالثة تحت

وماس المذكور هو حكم العرب المشهور ، الذي كانت العصا تقرع له . ويقون في سبب هذا التصير أنه لما شاخ قال له الثاني من ولده ، لا اثك بدسا اخطات والدكم فيحمل علنك » ، قال : « اخطوا لم الدكم فيحمل عنك » ، قال : « اخطوا لم إما المصا المارة في المنت فسيمتها رجعت الى الصواب » ، فبخلوا قرع المصا المارة بنهها ، فكان يحلى قلم بيته ويقعد ابنه في البيت ومعه العصا ، بناذ زاغ أو مغا قرع له الجغنة غرجع الى الصواب () قاوا : وهو اول من جلى على منبر أو سرير وكلم ، ولذلك سعوه ذا الاعواد

#### ٢ - يوم خزاد (4) بين عدنان واليمن ايضا

وكان سببه ان احد ملوك اليمن وقع له اسرى من مضر وربيعة وقضاعة ، وكلهم من معد ، فأوفد بنو معد وافدا من وجوههم بكلمونه في اطلاق الاسرى فأطلقهم ، كتنه استبقى بعض الوفد رهينة وقال للباقين : « التونى برؤساء

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ١٩٥ ج ١

<sup>(</sup>۲) این الاثیر ۲۲۷ ج ۱ والاغانی ۳ ج ۲

 <sup>(</sup>ه) محركة بين صعب والمحتج ، وقد انتصرت فيه سند ، وحزاز جبل بين البصرة الل مكة ،
 وحده الحركة من أكبر انتصارات معد على البعث ، وتعد من أسباب تحصير، عرب المسال من حميد .
 حمير ع ويسمى الضا خزارى



العمار بوصلة كليب والل م يسك ال ربيعة وعلى قبلته تجميعا تحت رابته واقتمعت اليه معكلها كما تقدم . فلما جتمعو اليه سار بهم ، وجعل على مقدمتهم السفاح التفلي ، وأمره أن يوقد على خوان نان ليهتدوا بها ـ وخواذ جبل ما بين البحرة الى مكة ـ وقال له : « أن فضيك العمو فاوقد نارين » . وكان ملك اليمن قد ارسل جنما من طحج ، فلما المهم والام باجتماع معد اقبلوا بعبوشهم ، واستنفروا من يلهم من قبائل اليمن وساروا اللهم ، فلما سعم اهل تهامة بعسير علمح انفصوا الر دريعة ، ووصلت ملحج الى خواز ليلا فرفع السفاح نارين ، فلما راي تعليب الندين أقبل اليهم بالجموع فصحيم ، فالتقوا في خواز واقتداوا فتالا شديدا اكثروا فيه القبل ، والهومت منحج واتصر العمانيون ، و في فتالا شديدا اكثروا فيه القبل ، والهومت منحج واتصر العمانيون ، و في لذلك قبل الذي قد ضاحه حرا ، ويعم - وماقع طعادها.

قومكم لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لى والا قتلت اصحابكم » . فرجعوا الى قومهم فاخبروهم ، فشق عليهم غدره بهم . وكان اكبر امرائهم ورجل لولا فوارس تغلب ابنة واثل دخل العدو عليك كل مكان ضربوا الصنائع والملاك واوقدوا نارين اشرفت على النيران

٣ \_ يوم الصفقة (4) أو الشقر : بين فارس وتميم

سببه ان باذان \_ نائب كسرى ابرويز باليمن \_ أرسل اليه في أوائل القرن السابع للميلاد احمالا من حاصلات البمن ومصنوعاتها ، فلما بلَّفت النطّاع من أرض نجد اغارت عليها تعيم وانتهبتها ، وسلبوا دسل كسرى وأساورته . فعرج هؤلاء على اليمامة \_ وصاحبها هوذة بن على الحنفي \_ قلما رآهم مسلوبين احسن وفادتهم وكساهم . وكانت له معهم اياد بيضاء في ما كان الفرس يرسلونه من التجارة الى أليمن ، ويسمونها «اللطيمة» ، فَكَانَ هُودَةَ اذًا مُرْتُ اللَّطِيمَةُ جَهِزَ رَسَلُهَا وَخَفْرُهُمْ وَاحْسَنَ جَوَارُهُمْ ، وكَان كسرى يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله . فلما أحسن أخيراً الى هؤلاء الرسل الذين سلبتهم تعيم قالوا له : « إن الملك لايزال يذكرك ويحب أن تقدّم عليه» ، فسأرمعهم أليه فلما قدم عليه اكرمه وأحسن وفادته وحادثه لينظر عقله ، وامر له بمال كثير وتوجه بتاج من تيجانه ، واقطعه اموالا في هُجِرَ كَانَتَ تَحَتُّ سَيطُوٰهُ الْفُرسُ ، وَكَانَ هُوذَهُ نَصْرَانَبًا . وأمَّره أن يغزُّو بنيَّ تميمٌ مع حملة منعساكر كسّري بقيّادة المكمبر، فسأفروأ الّي هجز ونزلواً في المُشقّر \_ وهو حصن ، وخافوا ان يدخلوا بلاد تميم ، لأن العجم لا تستطيع فتحها واهلها ممتنعون فيها . فعمد هوذة والمكعبر آلى الحيلة والفدر ، فيعنا رجالا من بنى تعيم يدعونهم الى الطعام ، وكانت سنة شديدة فاقبلوا على كل صعب وذلول ، فجعل المكمبر يدخلهم الحصن خمسة خمسةً ، وعشرة عشرة ، واقل او اكثر على ان يُخرجهم من بابّ آخر ، فكل من دخل ضرب عنقه . فلما طالٌ ذلك عليهم ورأوا الناس مدخَّلون ولا يخرَّجون ، بعَثُوا رجالا يستعملون الخبر ، فُشَدَّ رجل من عيس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فامر الكعبر رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فامر المكعبر بِفَلَقِ بَابُ الدَّيْنَةُ وقتل كل من فيها ؛ وَكَانَ يُومُ الفَصحِ فَاسْتُوهَبُ هُوذُةً منه مائة فكساهم واطلقهم بوم الفصح ، فقال الاعشى من قصيدة له

بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الاله بما أسدى وما صنعا

وكان يوم الصفقة في المقد الثاني من القرن السابع للميلاد ، أي بعد ظهور السعوة الاسلامية في مكة وقبل مهاجرة النبي الى المدينة (١)

يمدح هوذة:

 <sup>(\*)</sup> التسرى على تعيم . وسمى الصفقة لان كسرى أصفق الباب على تعيم في حسن المشقر،
 والشفر حسن بالبحرين بناء رجل من أساورة كسرى

الاعاني ١٦ \_ ٧٠ ، معجم البلدان لياقوت : ١ \_ ٣٦٨

<sup>(</sup>۱) ابن الاثبر ۲۸٦ ج ۱

هو تابع ليوم السفقة الذى قتل فيه بنو تعيم . وذلك أن رجلا من بني قيس بن تعلية فدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم اخواله ؛ وحدثهم بنا أصاب بن تعيم وأن الواقم وذواريم في مساختم لا أمانج لها ؛ وتحدمت بنو العرث من ملحج وأحلافها من نهد وحزم في جيش عظيم ؛ وتحديث المراد بني تعيم تعدلوم كامن الهم ونصح لهم في الخطة المن يتخذونها في نيل ما بريدون فالتقت سعد والرباب على ماه اسمه الكلاب ؛ وأختيل القوم قابلا شديدا وعادت الفلية على مذجج . وأما بوم السكلاب ؟ الاول فقد خلق قارضة بني كنة :

## ايام العننانية فيما بينهم

ان المارك الحربية التى جرت بين قبائل عدنان فى القرنين الاولين قبل الهجرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر، أما بينهما أو بين قبسائل منهما . لان هذين المسائل في ذلك العهد أوى شعوب عدنان واكثرها رجالا والصدعا بداوة ، تنتقل فى نجد والبعامة والحجاز وتعيش بالغزو والمحرب ، وكانت متجاورة تفتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها ، والحرب ، وكانت متجاورة تفتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها ، وقد لا يكون لذلك السطو سبب غير الغزو ، طعما فى مال الجار من ابل أو ماء أو ماء أو مناح أو اخذ بالنار لمثل ذلك الغزو

ىية أو ماء أو متاع أو أخذ بالثار لمثل ذلك الم وتقسم هذه المعارك الى ثلاثة أقسام كبرى :

لاول: الوقائع التي جرت بين قبائل من ربيعة وقبائل من مضر والثاني: الوقائع بين قبائل ربيعة نفسها

والثالث : بين قبائل مضر

## ١ ــ الوقائع بين ربيعة ومضر

اهم هذه الوقائع جرت بين قبيلة تعيم من مضر وبكر بن واثل من ربيعة وكانت تعيم تعيم أنها من الربيعة وكانت تعيم تعيم بين البهامة وهجروبكر في شهاليها، فهما تعيم أن ولذلك كثر الزاع بنهما وانتشبت الحروب وتوالت الغزوات. والقالب أن تكون بكر الهاجمة على الرجدب لحق بمثالهاك الأن ارض تعيم أخصب من ارضها ، واشعر من مثل الوقائع ١٢ واقعة ، فازت تعيم بست منها وبكر بست

## الوقائع التي فاڈت بھا تميم على بكر

(١) يوم النباج وثيتل (۞) : وسببه حب الغزو ، وكان زعيم التميمين
 فيه قيس بن عاصم المنقرى وغيره ، فغزوا البكريين في مكان يقال له النباج

<sup>(</sup>a) ثبتل ماء على عشر مراحل من البصرة · والنباج موضع قريب من البتل

كان البكريون مخيمين فيه ، فلها وصل التعيميون البه أمر قيس أن تسقى الضول فيسقوما ، ثم أراق ما بقى معهم من الماء وقال لرجاله : « قاتلوا نالموت بين الديكم والفلاة من ورائكم » فأغاروا على من فى النباج من بكر صحيحا ، فقاتلوهم قتالا شديدا وأفهزمت بكر وأصبب من غنائمهم ما لا يحد لكتر ته

وكان قيس قد انفذ اميرا اسمه سلامة برجال ليفزو مكانا آخو للبكريين اسمه قبل ، فلما فرغ من النباج صاد الى تيثل ، فراى القوم لم يغزوا يعد فاقار عليهم برجاله وهزمهم ، واصاب من المناقم نحو ما أصساب لتابع ، وق ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم :

اثا ابراللذى شقاللدادا الهاوقد راى بنيل احياء اللهازم حضرا المستقاللدادا الهاوة بعضرا فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا سقاهم بها الزيفان قيس بن عاصم الما المرد الأمر اصدرا على الجرد يمكن الشخيم عوابسا اذا المله من اعطافهن تحدرا فلم يرها الراؤون الا فجاءة فترن عجاجا كالدواجن الامراح.

(٢) يوم ذى طلوح (﴿﴿﴿﴾﴾): ولهذا اليوم سبب غير حب الغزو ؛ وذلك ان رجلا من تعيم اسمه عميرة بن طارق البريوعي (ويربول بناس من تعيم ) رجوا مراة من بكر اسمها مرية بنت بابر الطبيع ، وحبار الي الطبا لينيا بها ، وخلف في بني تعيم المرأة اخرى اسمها ابنة النطف . وكان المرية أخ السها ابنه البطف . وكان المرية أخ المن لا يرجو أن آليات بابنة النظم المرأة عميرة ، مناما أوالد تعين على حتى تسبيني لا يدم المناز على المنازع على ان يقعل ذلك المنازع على النبي النبيا المنازع على ان يتأخله الهل عندم إبدع على توبيط بالكلام بين يديه ، وكان يجب أن يقعل ذلك المرأ قائل إذا كنت الأفرو قولك »

وخرج فتجهز ومضى فى رجاله لفزو تعيم ، ووكل بعميرة من يحرسه البلا يسمير الى قومه فينظرهم . فاحتال عميرة على الموكل بحفظه وهموب الني قومه فالدرهم ، فاستمادوا وخرجوا للاقاة اعدائهم واقتتلوا فى ذى طوح ، وكان الفوز ليربوع والفونت بكر

(٣) يوم جلود (紫紫紫) : هو بين بنبي منقر من تمييم وبكر بن وائل ٠

<sup>(</sup>事) جمع مزادة ، وهي الرواية

 <sup>(\$\</sup>pi\$) نو طلوح موضع في مسحرا، يني يربوح بين الكوفة وليد وهو يوم الصحة ويومأود
 (\$\pi\$) جدود امم موضع في يلاد بني تميم قريب عن محرا، يني يربوع على مسحمت المسلمة ، أن الدان على أن أن الله الذي يقال أن الدان : وكانت فيه وقعة مسرلين ، وقد يسمي مضمم يوم (الكلاب الأول يوم جدود كلك)

وسببه أن الحوفوان الشببائي ( من بكل ) كانت بينه وبين بني سليط بن يربوغ ( من تيم ) موادعة ) فهم الحوفوان بالففر ، وجيع بني شببان ومن عائلهم وطرا يتي يربوع وهم يرجو أن يصبب منهم غرة ، و اكتبهم عليه بقصله فاستعدوا للتائه والتقي الغريقان في جدود . و تصدى من التيمييين على الخصوص بنو منفي ، فقائلوا البكرين قتالا شدها فافهرمت بكر وخلوا السببي والاحوال ، وتبعتهم منفر فقائلوا بعضهم وأسروا آخرين ، وكان رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره ، فجعل همه الحوفزان فتبعه على معرو والحوفزان على فرس ، فلم يدركه وقد فازيه فلما خاف ان يقوله حقوه بالرمح في ظهره فاحتفر بالطعنة ونجا . وفي ذلك يقول سواد بن حيان المقترى يفاخر وجلا من بكر وبلاكر الإيام التي غلوهم فيها :

ونعن حفونا الحوفوان بطعنة كسته نجيعا من دم البطن أشكلا (هي) وحفوان قبرا اتزائه رماحتا فعالج غلا في فداعيه متقالا فيالك من ايام مسعدق نعدها كيوم جوائي والنباج وليسلا فقى الله انا بي م تقتيم العلا احق بها منكم فاعطي واجولا فقيت بمستطيع السيماء ولم تجد لعز بناء الله فوتك منقبلا

(3) يوم الآياد : وهو يوم اهتماش ويوم عظالى بين شبيان من بكر وبني يربوع من تعيم . وسببه ان بكرا كاتوا تحت كسرى ، اى انهم كاتوا يغدون الفرس في ما يحتاجون اليه في اسفارهم بالبادية ، فيقرونهم وجهورتهم ، 20 كاتوا براقيون حركات جرائهم بنى بربوع وبتوقصون انحدارهم في السهل ليثبوا بهم ، ورئيس البكريين بسطام بن قيس الشيبائي، والتنى القومان يوما واحتدم القتال بينهما ، فافهونت شيبان بعد أن تخلت من تعيم جماعة كبيرة ، وقتل من شيبان جماعة إيضا والرجاعة فيهم هاتري بن قييسة نفذى نفسه ونبها ، فقال مديم بن نوبرة في هذا اليوم :

لعمرى لنعم الحى اسمع غفوة اسيد وقد جد العراخ المصدق واسسمع فتيانا كجنة عبقر لهم ربق عند الطعان ومصدق اخذن بهم جنبن افاق وبطنها فما رجعوا حتى ارقوا واعتقوا

(ه) رم الفيط: كالت الواقعة فيه بين شيبان وصعيه ؛ اسر فيه بسطام إبن قيس التسياني. وصبيه ان بسطاما والحوفوان ومفروق برهمرو ساروا في جمع من بن شيبان الى بلاد تعيم للفزو » أقادرا على مشائر منهم متجاورين في صحراء فلع » فاقتناوا فاقهوم التميميون وقتل منهم مقتلة عليقية » وفتم بنز شيبان الواقهم وساروا بها فمروا بشجرة أخرى س

تعبم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بني يربوع فاكبروا هذا التعدي ، فعشوا بقيادة عتيبة بن الحارث اليربوعي يقتصون آثار بني شيبان ، فادركوهم في مُكَان اسمَه عَبِيط المدرة ، فَقَاتلوهم وصبر الفريقان ثم الهزمت شيبان واستعادت تميم ماكانوا عنموه منهم ، والح عنيبة المذكور في اسر بسطام حتى أسره . فأشار اليربوعيون على عتيبة أن يقتله لأنه قتل منهم كثيرين قبلاً فأبي . وسار به آلي بنيعامر بن صعصعة لئلا يؤخذ فيقتل ، قلما نوسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام : « واشيباناه ولاشيبان لي اليوم» فَيَعِثِ اللَّهِ عَامَرٌ بِنِ الطَّغِيلِ ونيس بني صعصعة : « أن استطعت أن تلُّجا الى قبتى فافعل فانى سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فاتى ابن الطغيل وقال له : « قد بلفني آلذي آرسلت به الى بسطام ، فانا نخيرك فيه خصالا ثلاثًا» ، قال: « وما هي؟» ، قال: « اعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك» ، قالَ عامر : وهذا لا سبيلَ اليه، ، فقال : وضم رجلك محلّ رجله فليستعندي شر منه» ، فلم يقبل ، فقال : « تسمني الى هذه الرابية فتقادعني عنه على الموت» فابي ، فانصرف عتيبة ببسطام فراى بسطام عتيبة على رحل رت فقال : « ياعتيبة هذا رحل أمك » ، قال : «نعم» ، قال : « ما رأيت رحل أم سيد قط مثل هذا ، • فقال عتيبة : ، واللات والعزى لا أطلقك حتى تأتيني أمك بهودجها » ، وكان كبيرا ذا ثمن كثير . وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله ، فأرسل بسطام فأحضر هودج أمه وفادى نفسه باربعمائة بعير ــ وقيل بالف بعير وثلاثين فرسا وهودج امه وحدجها وخلص من الأسر ." فلما خلص اذكى العيون على عنيبة حتى اغتنم غفلته ، وأغار عليه وأخذ الابل كلها ومالهم جميعا

 (۱) یوم شقیقة : بین شیبان من بکر وضبة من مضر ، قتل فیه بسطام بن قیس سید شیبان ، وکان سببه ان بسطاما غزا بنی ضبیة فضل علی امره وقتل

### الوقائع الثى فاؤت بها بكر

(۱) بوم فلج (چ) هو غزوة بسيطة سبها أن جعما من بكر سادوا الى السماد وشتوا ؛ فلما انتشى الربيع انسواء ) فمروا باللمو فلقوا اناسا متعبع ظاهروا على نم كاتب لهم ، ومضوا خاندى التعبيرين واقبلوا على الم كاتب لهم ، ومضوا خاندى التعبيرين واقبلوا على الم كاتب كر منها ما لمرادت ، وكان فى بطن طلح والتقوا هناك ، وانهزمت تعبير وبلقت بكر منها ما لرادت ، وكان فى جملة الاسرى عند بكر شاعر تعبيري اسمه خالله بن مالك ، فأطلقه رجل من بكر أسمه عرفجة وجز ناصبته فقال خالد :

ويه) واد ليتي العنبر عبرو بن تبيم ، يقع أول الدهناه ، ويسمى أبضاً صحراء قلم

وجدنا الرفد رفد بنى تعيم اذا نـزلت. مجلـلة شــالماذا هبو ضربوا القباب بيطن فلج وذادوا عن محــارمهم ذيادا وهم منوا على واطلقـــونى وقد طاوعت فى الجنب القيادا اللها اللها اللها اللها اللهاء اللها اللهاء ا

(٢) يوم الوقيظ ( ١٠٠٠ : بين اللهازم من بكر بن وائل وبني تميم ، سببه أن اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من ربيعة للاغارةعلى بني تميم ، وكان عندهم اسير تعيمياسمه ناشب بن بشامة ، فاراد أن يحتال في الصال الخبر الى قومه فقال للهازم: «اعطوني رَجَلًا ارسله الى اهلى اوجهه ببعض حاجتي»؟ فقالوا له: «ترسله ونحن حضور» ، قال: «نعم». فاتوه بفلام مولد فقال: « اليتموني بأحمق» ، فقال الفلام : « والله ما أنا بأحمق » ، فقال : « أني اراك مجنونًا » ، قال : « والله مَابِي جَنُون » ، قال : « العقل ؟ » قال : « نعم أنَّى لعاقل » ، قال : « فالنير أن أكثر أم الكواكب؟» قال : « الكواكب وكل كثيرة » ، فملا كفه رملا وقال : «كُم في كفي؟» ، قال : « لا أدرى فَانَهُ كَثْيرٍ» ، فأوما الى الشمس بيده وقال : «ماتلك ؟» ، قال : «الشمس»، قال : « ما أراك الا عاقلا . اذهب الى قومى، فأبلغهم السلام وقل لهم ليحسنوا الى أسيرهم فاني عند قوم يحسبنون الى ويكرمونني ، وقل لهم فليعروا جملي الاحمر ، وبركبوا نافتي العيساء ، وليرعوا حاجتي في بني مالك . وأخبرهم أن العوسج قد أورق ، وأن النساء قد اشتكت ، وليعصوا همام بن بشامة فانه مشئوم مجدود ، وليطيعوا هذيل بن الاختسر فَانَّه حَازِم مِيمُونَ ، واسألوا الحارثُ عَنْ خبرى » . فسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم قلم يدروا ما اراد ، فأحضروا الحارث وقصواً عليه خبر الرسول فقال للرسول: « اقصص على اول قصتك » فقصها عليه من أولهً اليّ آخرها ، فقال أنه البلغه التحبّة والسلام واخبره انا سنتوصى بما أوصو مه» فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « أن صاحبكم بين لكم . أم الرمل الذي جَعله في كفه فانه يخبركم انه قد اتاكم عدد لايحصى ، واما الشمسر التي أوما أليها فانه يقول ذلك أوضح من الشمس ، وآما جمله الاحمر فالصمان (\*\*) فانه يأمركم ان تعروه يعني ترحلوا عنه ، وأما نافته العيســا فانه يأمركم ان تحترزوا في الدهناء ، واما بنو مالك فانه يأمركم أن تنذروه. معكم ، وأما ايراق العوسج فان القوم قد لبسوا السلاح، وأمَّا أشتكاء النسا فانه يريد ان النساء قد خرزن الشكاء وهي اسقية الماء للفزو» فحدر بنو العبر ، وركبوا الدهناء ، واندُّروا بني مالك قلم يقبلوا منهم . ثم ان اللهاز. وعَجَّلًا وعَنْرَةُ اتوا وادركوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وأسروا كثيرين

 <sup>(</sup>چ) الوقیط المكان الصلب الذی یستنقع (آلا یفیض ) فیه الماء • أطلق على موضع (چه) المسان جبل أحمر می آرض بنی تمیم

(٣) يوم الزويرين (١٨) بن بكر ( من ربيعة ) وتبيم ، وسببها طبيعى في تلك البادية بنه التنازع على الله والرعى والطعام ، وذلك ان يلاد بكر آجيد بن التناتجوا بلا تعيم ومي خصيب بلتمسون الكلا والحنطة بكر آجيد بن التنجيوا بلا تعيم ومي خصيب بلتمسون الكلا والحنطة تنله أو اخذ مالله ، حتى تلساتم الله نخسرج الحوذان بين شبيعى بكريا الا تنله ، ولا يلقى تعييم بكريا الا بكن الموافق بن المحرف الاسم وغيره ليفيرا على تعيم – والمر تهيم أبو الرئيس ورعيم بعربين علوصا وجعلوا عنصا ما يختله والرئيس وتكوما بين الصغن مقابل وسيسحما زويرين يني الهين وقالوا : ولا تعيي غير هذان البيوان » فللسا واي أن مغروق المبيرين والمناوز على والله المستغير وقال : « لا يقدر على ويرين يني الهين وقالوا : « انا زوير م ويرك يين الهين وقال : « تا نا زوير م ويرك يين المستغير وقال : تنيير م وويل ين المستغير وقال : تنيير م وويل ين الموالهم وتساهم م وقائل الرئيس ومعه شر كتير واجترفت بكر أموالهم ونساهم واسروا كثيرن ، وفي ذك يقول الانشي والمواكنين ، وفي ذك يقول الانشي والمواكنين من وقي ذك يقول الانسواد والمناوز على الموالهم ونساهم والروا كالمين المناوز على المناوز على

(٥) يوم مبايض (\*\*\*\*\*\*): بن شبان وتميم ، وسبه أن طريفا العنبرى التميمي كان جسيما يلقب مجدعا ، وهو فارس قومه · حج في عام

 <sup>(</sup>چ) یسمی ایضا یوم الزورین ، والزوران بحیان، قال ابو میدة : وهما بکران مجللان قد قیلوهها وقالوا حلا زورنا ای الهنا ..کما سیالی فد القصة

المقد الغريد ، ج ٣ ص ٣٤٢ (ﷺ) وردت ايضا : ولسنا بالمقاريف

<sup>(</sup>金書書) الاقاليف جمع اظلونه ، وهي الارض الحزنة الغشنة (金書書) الرحاليفز جمع تحسطونه ، وهي آثار تولج الصبيان من فوق التل الي

<sup>(</sup> ماه من مياه بني المياه المن المياه المن الميام

وبينها هو يعلوف لقيه خميصة بن جندل الشبباني وهو شاب قوى شجاع ونظرك اليه ؟ » قال : « لم تعد نظرك اليه ؟ » قال : « الرد ان اثبتك لعلى القال في جيش فاقتلك » . فقال : « اللهم لا يحول الحول حتى القاه » . وكان كذلك ، فلم يعش الصام حتى اختصصت القيادان واشتد القتال في مكان اسمه حبايش ، ودارت الدائرة على تعيم وانهزموا . ولم تصب تعيم بعثلها ، لم يفلت منهم الا القليل ، ولم يلو المورم طريق فاتبه خميسة فقتك

(١) يوم الشيطين (ﷺ) وقع في ايام النبي قبل الهجرة ، وسبيه أن الشيطين وحما بلد مخصب كان لبكر بن والل ، فلها ظهر الاسلام أي السلام السارت بكر الى السواد ، ولعقيم الوباء والطابون الذي كان إيام كسرى شيروبه فعادوا هاربين ، فنزلوا لعلم وهي مجدية وقد أخصب الشيطان في وفيما تعيم ، وطفت اخبار الخصب الى يكن فياجتموا والحال : « فني فيهما على فيهم ، فان في دين إبن عبد المطلب من قتل نفسا قتل بها فنفير هذه العلام من قتل نفسا قتل بها فنفير هذه يمم ، فالتحاول من لعام وأغاروا على الكان فانهومت تعيم ، قتل المسارى يغفر بذلك:

وما كان بين الشيطين ولعلم لنسبوتنا الا مناقل أربع فجننا بجمع مثله لم ير الناس مثله يكاد له ظهر الوديعة يطلم

ومن الواقع بين ربيعة ومضر يوم بارق بين تميم وتطلب في ناحية السواد. ويوم آخر بين سليم وشيبان . ويوم اهباد والنقيمة بين ضبة وجب فازت فيه ربيعة. ويوم ساحوق بن عامر بن مصصفة وذبان فيرها ، ومنها يوم ذي قار / ويه ظهوت مصر وقد ذكرنا خلاسته في تاريخ طوك الحيرة

#### الوقائع بين قبائل ربيعة او الايام بين بكر وتناب

زريد بها ما حدث من الوقائع في ربيعة نفسها بين قبائلها ، وأهمها ما جرى بين بكر وتفلب أو حرب البسوس بين كليب وجساس ، وهي مشهورة وهذه خلاصتها :

قد رابت في ما تقدم ما بلغ اليه كليب بن ربيمة من السيادة ونفرد الكلمة ، حتى اجتمعت تحت رابته كل قبائل معد والسيوه الناج وهو من تفلب . تحتى برهة من الدهر في هذه الحال ، ثم دخله زمو شديد وبفي على قومه حتى بلغ من بفيه اته كان يحمى مواقع السيحاب فلا برعى حداء . ومعنى ذلك في اصطلاحهم ان الرجل اذا امتز جانبه اتخذ لنضيه بقعة من

<sup>(</sup>چ) الشبطان واديان

الارض لا يجسر ان يطاها او يوقع الاذى فى شىء منها تشبها بحرم المابد فى الجاهلية . فاتخاهلية من تقدمه من فى الجاهلية . فاتخاهلية من تقدمه من الصحاب الحمي انه جمل حمايته تشمل انواع الوحتن خارج حماه فيقول : « وحش لرض كذا فى جوارى فلا يصاد » ، ولا يورد احد ابله ، ولا يوقد الرام عن لزام من لزه ، ولا يعرب يوته ، ولا يحتبى فى مجلسه

وتزوج كليب امراة من شبيان ( من بكر ) اسمها جليلة بنت مرة ، لها الح اسمها د العالية » الح اسمها د العالية » لا يقربها الا المحارب ، واتفق ان رجلا بقال له سعد الجرمي نول شيف لا يقربها الا المحارب ، واتفق ان رجلا بقال له سعد الجرمي نول شيف كل السيوس بنت منقلد خالة جساس المذكور ، وهي خالة جليلة امراة كليب . وكان للجرمي من نوق جساس برما يتمهد الإبل ومراعيها نوق جساس ترعى مع نوق كليب ، فخرج كليب بوما يتمهد الإبل ومراعيها له جساس : « هذه ناقة جارنا الجرمي » ققال كليب : « لا تعد هسفه له جساس : « هذه ناقة جارنا الجرمي » ققال كليب : « لا تعد هسفه الناقة الى هلا الحدي » فاستاء جساس من ذلك » لان الجرمي نزيله وله عليه حق الجوار والم بملك غضبه ، ققال: « الترعى الا مرعى الا وهذه مهاه عليه وقضب كليب وقال : « الترعات لأضمن سنان رعى في لبتك» واقتر فا

فلعب كليب الى امراته وقال لها: « اترين ان فى العرب رجلا يعنع منى جاره ؟ » قالت : « لا اعلمه الا جساسا » . تحاثها العديث فخافت عاقبة ذلك التنافر : واصبحت اذا رات زوجها بريد الخروج الى الحمى منعة وناشدته الله أن لا يقطع رحمه ؛ وثبت أخاها جساسا عن ان يسرم ابله فيها

وخرج كليب الى الحصى يوما وجعل يتصفح الابل ، فراى ناقة البومي مرحها قافله ه ، فلما فيم خرجها قافله ه ، فلما فيم خرجها قافله ه ، فلما فيم خرجها قافله ه ، فلما تباشك مرحة : و يا لللل أ » فسمعت البسوس صراحة فضرحت اليه ، فلما رات مايناته، وضعت بدها على راسها وصاحت : و و الدولاء ) كتبر إلى مالحقها من الله لا يسبب أدية جارها لحرمة الجوارعندهم، وراحما جساس تعطرذات فخرج البها وقالها : «السكس ولام أمي» واسكت البحري وقال لهما : «انرساة تلرجها للهما اعظم من هذه التاققة بعنى كليبا، وكان للهما يسمع مايقول ، فنقل الحديث الى كليب فاستخف بها سمعه للجري وذلك : وقلد اقتله الترقب والرسانيل ما ما سمعه وقال وقلد اقتله ومن يبينه ، أما جساس قاطل المناس قاطلة يترقب القرص والنيل ماسمه

فخرج كليب يوما آمنا ، فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه واخذ رمحه وأدرك كليبا ، فوقف كليب فقال له جساس : « يا كليب الرمح وراءك» ، فقال له : « انكنت صادقا اقبل الى من امامى» . ولم يلتفت اليه فطمنه جساس فارداه عن فرسه ، فقال : «باجساس اشنى بشربة مهماه» فقي بات بقد مهماه محمور فقي بات بشده ، فقيل : «باحبال الله تاكله السباع ، واشعرف على الدن قاله السباع ، واشعرف على أن قطر من من الماء مرة وقال له : « طعنت طعفة بجنم بنو واثل فقدا في رفضه » قال : «من خطبا في رفضه » قال : « قتلت يليا » ، فأجفل مرة وقال : القلطائة ، قال : « تعمل على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة المن

ولما علم قوم كليب بعقنله دفنوه ، وقد شقوا الجيوب وخمشوا الوجوه وخرجت الإبكار وذوات الخدور والعوائق ، وقعن للعائم وقتل لاختكلب : « الخرجي جليلة ( امراة كليب ) اخت جساس عنا فان قيامها فيه شماتة وعلر علينا » . ققالت لها اختكليب : « الخرجي من ماتعنا فانت اخت قاتلنا » . فخرجت تجر اعطافها واتت اباها مرة

وكان لكليب أخ اسمه مهلهل وهو الغارس الشاعر المشهور ، وكان في يوم مقتل كليب مشتقلا بالشراب فما صحا الا وهو يسمع الصياح والعوبل.. فسأل فقالوا : « كليب قتل » ، فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها :

كنا نفار على العواتق أن ترى بالاسس خارجة عن الاوطان فخرجن حين ثوى كليب حسرا مستيقنــــــــــــــــــــ بعده بعوان فترى الـكواعب كالظباء عواطلا اذ حان مصرعه من الاكفان

ثم جز شمره و تقدم نوبه وهجر النساء وترك الفزل وحرم القامل والمراب وجمع البه قومه للتأو. ولكنه راى ان بياء بالمخابرة ، نبعت رجالا من قومه الى بغي شبيان ، قانوا مرة والله جساس وهو في نادى قومه ، فقاله أله : « التم النب عظيما بقتلام كليا بنافة ، ونطعتم الرحم والتعكم الدومة ، وانا نعرض عليا ، أو لدفع الينا قائله جساسا فقتله به ، أو هماما فأنه كمه له ، و تكننا من فضيك فأن فيك وقاء لعمه » . فقال لهم موه ، « الما وليل كلها المست قادرا عليه ، وإلى دفعي جساسا المجم أفته فلام طمعة على عجل وركب فرسه ولا الري ايلاد قصد . وأما همام قائله الموم طمعة عشرة ومع عشرة ، وكلم فرسان فومهم فلى يسلموه بجريرة عشرة والمع عملة فاتول المواحدة بتوليزا في المجرال المواحدة بنا في المجرال المواحدة والكون المواحدة بالمؤلف المواحدة والكون المواحدة بنا في المجرات في المجاول الخيل جولة قانول الولم فيؤلاء أبنائي الباقون نقام والان التعلق المهام فيؤلاء أبنائي الباقون نقام والانتظام في المناحدة بالمؤلف والمناخ والمواحدة والمؤلف والمناخ والما المواحدة والمؤلف والمحاحدة والمؤلف والمناخ والمؤلف والمؤلف والمناخ والمؤلف والمناخ والمناخ والمؤلف والمناخ والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلفة والمؤل

ببغل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب » . ونشبت الحرب بينهم ولحقت جليلة بأبيها وقومها

حرت بين الفريقين مدة وقائع ؛ اولها يوم منيزة عند فلج ، وكانوا علم السواء فتفرقوا ثم التقو بعد برهة من الومان بعاء يقال له النهم ، كالت بن حرة أخو جساس ، وكان رئيس تقلب مهالا ؛ ورئيس خليان الحارث ابن مرة أخو جساس ، وكانت الدائرة على بني تقلب ، ولم يقتل في ذلك الروم آخذ من بني مرة

نم التقوا بالنائب ، وهي أعظم واقعة كانت لهم ، وقد ظفر بهــــــا التغلبيون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة : قتل فيها شراحيل بن مرة جــد العوفزان الذى تقدم ذكر ، وجد معن بن زائدة الجواد الحليم المشهور في الاسلام ، وقتل غيرهما

م التقوا بوسا آخر في واردات فاقتبلوا فتالا شميدا وكان الظفر لتظلب فيضاً ، وكثر القتل في بكر ، وسرحلة القتلى همام بن مرة أخو جساس ، وكان مهلهل يحبه فلما رأه مقتولا قال : « ما تقل بعد كليب أعو على سنك ، وتافه لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبدا » . والتقوا أيضاً في مواضع أخرى ، لحول بنا شرحها (١)

ويقال بالاجمال أن الايام التي اشتدت فيها الحرب بين الفريقين خمسة أيام : يوم عنيزة تناصفوا فيه / ويوم واردات كان لنفلب على بكر ، ويوم العنو كان لبكر على تفلب / ويوم القصيبات اصيب فيه بكر حنى ظن رجالها أنهم لن يستقيلوا / ويوم نضة وهو يوم التحالق (يهز)

وكان بعد ذلك أيام دون هذه ؛ منها يوم « النقية » ويوم « الفصيل » : ثم ثم يكن بينهما مزاحفة وإنما كانت مفاورات . ودامت العرب بينهما أربعين صنة ؛ مات في التناقها الشيوخ ؛ وشاخ الشبان ؛ وشب الولدان ؛ ورلدت طبقة من الناس ثم تكن في الحصيان

ثم قال ميلهل القومه : « قد رايت أن تبقوا على قومكم فاقهم بحبون صلاحكم ، وقد أتت على حريكم أربهون سنة ، وما لتكم على ما كان من طليكم بوتركم ، فلو مرت هذه السينون في وفاهية عيش الكانت تعل من طولها ، فتكف وقد فتى الحيان وتكلت الأمهات ويتم الاولاد أ. . ودب فأحد لا توال تصرح في التواحى ، ودموع لا توقا ، وأجبداد لا تدفق ، وسيوف مشهورة ، ورماح مشرعة . وأن القوم سيرجعون اليكم غذا بودتهم وواصلتهم ، وتنعطف الارحام حتى تتواصوا . أما أنا فيا تطب نفي إن

<sup>(</sup>۱) ابن الإثير ٢٤٢ ج ١

 <sup>﴿</sup> هُو يوم تعادق اللم ، أي حلق الشعور وهو الذي وقع بعد قتل حجير ابن المرالحارث
 أبن عباد الشيخ بكر وقد انتصرت فيه بكر بن وائل على تفل.

افيم فيكم ، ولا استطيع ان انظر الى قاتل كليب ، واخاف ان احملكم على . الاستئصال ، وانا سائر عنكم الى اليمن »

وفارقهم وساد إلى البين ، فقي فها حينا تم عاد الى ديار قومه ، فاحساد معرو بن مالك بن ضبيعة البكرى اسيرا بنواحى هجر ، فاحساد اسره معرو بن مالك بن ضبيعة البكرى اسيرا بنواحى هجر ، وكان اسرية المهلمل فاهدى اله وهو اسميز قام من خير ، فاجتمع البه بنو مالك فتخره المناهدة دفاة ورشروا معه في بيته ، فالساء الخذ فيهم الشراب تغنى مهلها بها كان يقوله من الشعر وبنوح على اخيه كليب ، فسمع منه عمود ذلك بها كان يقوله من الشعر وبنوح على اخيى يشرب وزيبه » وزيب فيشل كان له لايشرب الا مرة كل خيسة المان فحيداً القبط ، فات تعاريرا فيما بنهم معد ذلك ، له لإنشرب الا مرة كل خيسة المان فحيداً القبط ، فات نهم لهل علشا . وأناق صبحة مهلم تات تعاريرا فيما بنهم معد ذلك ، الا وتعدّ جرب يقرب الفرائس نوت بيرم « القرات » قبل الاسلام بين ضبيان وتنفل ، وقائب ، وقائب وقرب الفرائس نوت بيرم « القرات » قبل الاسلام بين ضبيان وتنفل ، وقائب ، وقائب نوتب بنون المرائس نوت بيرم « القرات » قبل الاسلام بين ضبيان وتنفل ، وقائب ، وقائب نوتب الفرائس نوت بيرم « القرات » قبل الاسلام بين ضبيان وتنفل ، وقائب ، وقائب

#### الوقائع بين قيائل مضر

نرید بها ما جری من الحروب بین القبائل المضریة ، وهی اکثر معا جری بین ربیعة أو مین ربیعة و بین ربیعة و مغیر د. واکنر قبائل مضر دخلا فی صدف الوقائع جس موهازن وفیل وعلم بن مصمعة واسد وفعلمان وقیس عیلان وکنانة وقریش . واهم هذه العروب بین عبس وهوازن ، وبین عبس ونیان تعرف و بعرض داد برین قبرش وکنانة وهی حوروب ودیان تعرف ، وبین قبرش وکنانة و می حوروب داخی علم بن مصمعة وقبائل مختلفة کما تراه فی ما بلی

#### ايام عبس وهوزان

(۱) برم الرحر حان (به): كان زهير بن فيس بن جليعة المبيى سيد توس عبلان في أواثل القرن الخامس لليدلاد ، وترى من مراجعة جدارل الاسلب في هذا الكتاب أن فيس عبلان تنظوى على عدة قبائل كبرى ، منها معلوان وغطفان وغيس وذيان وهوائن وغيرها ، فللناك كان زهيم الماكور 
قدا ثم في ورفعة ، وكان معاصرا التعمان بي أمرية القيس الخوق سنة ٢٦٦ ، جد التعمان بن المنظر ، وقد تروج التعمان ربعت بسترره بهسسض أولاده ، غارسل البد اسفر أولاده «شاسا» فاكرمة التعمان وحياه ، فقد أمرت الى أيه كساه خلا وأعطاه ، بالا فينا ، فخرج شاس بريد قومه فيلغ ماء من مياه غني بن أعمر ، فقتله رباء بن الاشل القدني وأخف ما كان معه ماء من مياه غني بن أعمر ، فقتله رباء بن الاشل القدني وأخفر ما كان معه ماء من مياه غني بن أعمر ، فقتله رباء بن الاشل القدني وأخفر الأخلس المراد أخو المهد به

 <sup>(\*)</sup> بسبی ایشا یوم وحرحان ۱ وحو لنامو بن صنصحة علی تمیم ۱ ووجوحان جیل تویب من عکاف ، خاف عرفات

بياء من مياه غنى ، فبذل زهير جهده فى البحث بالحيلة وغيرها حتى اكتشف القاتل وعرف أنه من بنن غنى ، فجعل يغير عليهم ويقتل منهم ، وكانوا حلفاء بنى عامر بن صعصمة وهم بطن من هوازن ، فانتشبت الحرب بين جيس وعامر او هوازن

واتق في الناء ذلك أن زهيرا خرج في أهل بيته بالشهر الحرام إلى عكاط كجارى المادة ، فالتني حنال يخالد بزهر : واما والله ما دامت لى قوا و اقد طال شرنا مناك يا زهير » • وكانت عوازن نوتى زهير بن جذيبة الاتازة ادرك بها تارا خلا انصرام لمه » وكانت عوازن نوتى زهير بن جذيبة الاتازة كل سنة في عكاظ، وهو يسومها الخسف وفي انفسها منه غيظ وحقد ، ثم عاد زهير وخالد ألى قوميها ، فسبق خالد ألى بلاد موازن فيعم الميه قومه ونديهم الى قتال زهير فاجابوه ، وتأهموا للعرب وخرجوا بريدون زهسيها ، وساد زهير حتى نزل علم أطارف بلاد موازن ، فقال له ابنه قيس بن زهير موان وساحب حرب داحس والغيراء الآي ذكرها : د ابتي بنا على صلحه الارادي موان وتشي شرها ؟ • فقال له : و يا عاجز ! • • ماالذي تخوفني به من موان وشي شرها ؟ • • فانا أعلم الناس بها » • فقال ابنه : « دع عنك الخاج والحقني وسر بنا فاني خات عاديه ، فلي يطعه

وكان خالد يتجسس أخبارهم وعلم بمكان زهير ، فركب البه فالتقيسا واقتتلا طويلا فقتل زهر ، وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهر اباهم الى بلادهم وخالد يعلم أن زهيرا سيد غطفان وعبس وذبيان ، فخاف أن تطلبه فسأر الى النعمان بالحرة فاستجاره فأجاره وضرب له قبة ١٠ أما أبناء زهير فجمعوا لهوازن ، فقال الحارث بن ظالم المرى : و أكفونم حرب هو أزن فَأَكْفِيكُم خَالَد بن جعفر ، • وسار الحارث الى النعمان فدخل عليه وعنده خاله وهما ياكلان تعرآ ، فأقبل النعمان على الحارث يساله فحسب، عالد فقال للنعمان : « أبيت اللمن ، هذا رجل ل عنده يد عظيمة : قتلت زهرا وهو سيد غطفان فصار هو سيدها ، ققال الحارث : « ســـاجزيك على يدك عندي ، • وجعل الحارث يتناول النمر لياكله فيقع من بين أصابعه منّ الغضب ، وكان عروة أخو خالد حاضرا ، فقال لاخيه : ﴿ مَا أَرَدَتَ بَكَلَامُهُ وقد عرفته فتاكا ؟ ، ، فقال خالد : ﴿ وَمَا يَخُوفُنِّي مَنَّهُ ؟ • • فوالله لو رآني نائماً ما أيقظني ۽ • ثم رج خالد وأخوه الى قبتهما فشرجاها عليهما ، ونام خالد وعروة عند رأسه يحرّسه • فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة : د لنن تكلُّمت قتلتك ، ، ثم أيقظ خالدًا فلما استيقظ قال : و اتعرفني ؟ ، ، قال : و انت الحارث ، ، قال : ه څخ جزاء يدك عندى ، وضربه بسمينه فقتله ثم خرج وركب راحلته

د خد جزاء بيدك علمتى ، وضربه بسســـــيغه فقتلة ثم خرج وركب راحلته وسال : وخرج عروة من الشية بستفيت ، حبر تم الل بالحارث : و فلما واخبره الخبر ، فبعث الرجال فى طلب الحارث \_ قال المحارث : و فلما سرت فليلا نخت أن أكثر ثم أتقانه ، أمتنت ممتكر أواخلتط بالناس ودخلت علم فضربه بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول ، وعدت فلمقت تســـرمت علم فضربه بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول ، وعدت فلمقت تســـرمت فاصبح الحارث بن ظالم بين طالبين : النعمان يطلبه ليقتله بجاره ، وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها ، فاستجار بتميم فأجاروه . فلما علم التعمان بدلك جهز جيشا حمل به على تعيم ، واعاقهم اهل خالد بينيءامر، واتى قيس بن زهير في بني عبس وذييان ، فاقهرت بنو عامر وجيش التعمان (ا) بعد معركة كبيرة في وادى رحرحان لم يشتف قيس بها

## أيام داحس والقبراء

سببها أن قيس بن زهير سبد عبس المذكور سار ألى المدينة يبتاع الاستجها أن قيس بن زهير سبد عبس المذكور بشارا عن عامر بن أبي صعصمة الالحلاج (هي ايشترى منه دوعا موسوقة والأخلف بثار أيه - فتى أموره بن الباعه أياها بابن لبون، وعاد قيس الى قومه وقد يقلل إلىه وذات الحواشى » نباعه أياها بابن لبون، وعاد قيس الى قومه وقد فأطباه . ويا الراد فراقة نظر الربيع عبيت فقال : « ما في حقيبتك ؟ » » فأنا : « ما في حقيبتك ؟ » » فأن : « ما في حقيبتك ؟ » الناز الربيع فاعتبت ما ولبسها كتالت فيطوله، فاستيقاها عليه تم حبسها عنده ومنعها من فيس، وأن وددوالرسل بينهما استهاها عليه تم حبسها عنده ومنعها من فيس، وأنان رابيها فاستاق منها ألى المربع فاستاق منها ألى المربع فاستاق منها ألى المربع فاستاق منها وأسترى وساد بها ألى منكة فياها وأشترى بها فيلا أول الربيع فاستاق منها . الان فيما الشترى من الفيل فرسان اسماهما دأحس والفيراء

قال : هم اقام في مكة ، وكان اهلها يفاخرونه بما عندهم ، وكان قيس فخورا ، قال : « لاحوا كميتكم عنا رحومكم وهاتوا ما ششم » . فقال له عبد الله بن جدعان : « اذا لم نفاخرك بالبيت الممور ربالحرم الامن فيم فنفاخرك ؟ م فعل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم . وسر ذلك قريشا لانهم كانوا قد كرهوا مفاخرته ، فقال قيس لاخرته : « ارحلوا بنا من عندهم إدلا والا تفاقم الشر بيننا وبينهم ، والحقوا بيني بدر ناهم اكفاؤنا في المحسّب وبنو عمنا في النسب ، لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم » . والمخطفة فيس بيني بدر ، وهم بطن من دينان

وسمى الربيع فى رد بدر عن اجارته فابوا ، ففضب السربيع وغضبت عبس نفضيه . تم ان حايفة رئيس بدر كره قيسا واراد اخراجه عثهم ، ولم يجد سببا يستند اليه . فاتفق خروج قيس للعمرة فى مكة ، وفى التاما غيابه تفاخر مالك وحديقة فى الخيل ، تم تراهنا على فرسين من خيل قييس وفرسين من خيل حليفة . ولما عاد تيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه

۱۱) تفصیلها فی این الاثیر ۲۵۹ ج ۱

<sup>(85)</sup> سبيد الاوس في الساهلية ، وكان روجا لسلمي ام عبد الطلب بن هاشم ، وكان أمرها بيدها . فتركته وتزويت هاشم فولدت له عبد الطلب ، وكان أحبحه واسم الغني

انه سيجر الى خصام ، فركب الى حديقة وساله ان يفك الرهن فلم يفعل ، كانه راها فرصة للتخلص من قيس وجواره وقد أضمر ان يفدر به

فاعدوا معدات السباق بين فرسي قيس \_ وهما داحس والفبراء \_ وفرسي حذيفة \_ وهما الخطار والحنفاء \_ وقادوا الخيل الي الفاية ، وحشدوا وليسوا السلاح ، وتركوا السبق على يد عقال بن مروان القيسي، واعدوا الامناء على ارسال الخيل. واضمر حديقة الغدر، فأقام رجلا من بني اسد في الطريق، وأمره أن يلقى داحسا في وادى ذات الاصاد، فاذا وجِده سابقًا فيرمي به في اسفل الوادي. فلما ارسلت الخيل سنفها داحس سنقا سنا ، والناس ينظرون اليه وقيس وحذيفة جالسانعلى راس الفاية في قومهما، فلما هبط داحس في الوادي عارضه الاسدى فلطم وجهه فالقاه في الماء فكاد يفرق هو وراكبه ، ولم يخرج الا وقد فاتنه الخبل . أما راكب الغبراء فَانَّه خَالفٌ طُرِيق داحُسْ لما رَّاه قد ابطا وعاد الى الطريق واجتمع مع فرسى حذيفة . ثم سقطت الحنفاء وبقى الفبراء والخطار. واخيرا جاءت الغيراء سابقة ، وبعدها الخطار فرسحديقة ، ثم الحنفاء له ابضا. ثم جاء داحس بعد ذلكَ والفلام يسير به على رسله ، فأخبر الفلام قيسا بما فعله الاسدى ، فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظلما وقال : جاء فرساى متتابعين . ومضى قيس واصحابه . ثم جاء الاسدى واعترف لقيس بما فعله ، فغضب حذيفة وزاد التنافر بين الاميرين ، وحديفة يلح بطلب حقه من السبق ، وارسل ابنه الى قيس في ذلك فطمنه طمنة قتلته ، ورجمت فرسه الى ابيه ، ونادى قيس : « يابني عمى الرحيل! » فرحلوا

اما حدیقة فلما اتنه فرس ابنه وحدها علم ان ولده قتل ، فصاح فی الناس ورکب فیمن معه وانی منازل بنی عبس ، فرآها خالبة ورای ابنه قتیلا فنزل الیه وقبله بین عینیه ودفنوه

وكان مالك بن زهير اخو قيس متروجا في فزارة ونازلا فيهم ، فارسل اليه . اليه قيس يستنجده قاجابه : « انما ذنب قيس عليه » ولم يرحل اليه . فأرسل قيس الى الربيع بن زياد يطلب منيه العود اليه ويعت الييه بالفشيرة والقرابة فلم يجبه . ثم ان بني بدر فتوا مالك بن زهير اعلى الموسولين الامر واسف اليس وكان نزلا فيهم فيلغ خيره بني عبس ، وعظم عليهم الامر واسف الربيع ايضا لموسد ، وكان ذلك سببا في مصالحته قيسا فتعاقا وبكيا ، واجتمع العبسيون يراون مالكا وفيهم عنترة فقال مرايته التي مطلمها :

فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم ان جرى فرسان فليتهما لم يطعما الدهر بعدها وليتهما لم يحمصا لدهان وبلغ حليفة ان قيسا والربيع اتفقا ، فشق عليه ذلك واستعد للبلاء فجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبس ، وجمع قيس والربيع قومهما واستعدوا للحرب

والتقوا اولا على ماء يقال له « العلق » وهي اول موقعة كانت بينهم » وانهرت، فرازة وتقاؤ قتلا ذريما واسر حليقة » فاجتمعت غطفان وسموا في الصلح فاصطلحوا على أن يهدر دم بدر بن حليفة بدم مالك اخى قيس » وتساووا فيما يقي فاطلق حليفة من الاسر

ثم دخل اناس بينهما قبحوا لحذيفة رضاه بالصلح على تلك الشروط ، وحثوه على النكث والحرب فأغار على عبس وأغارت عبس على فزارة ، وتفاقم الشر فانهزمت فزارة

فعاد خديمة فيمع كل بنى ذيبان ، فعمد العيسيون الى ضم اطرافهم وحدثت بينهم على اتر دلك عدة رقائع على نحو ما تقدم ، كانت الحرب فيها سجالا بوما للبيان ، وبوما لعيس ، حدث فى النائج حوادث فنان مالله من قتل الابناء انتقاما . ومن اكبر وقائمهم واقعة البوار قتل فيها . ... عمن فرارة وأصد وقطانان وحمرين من عيس ، وكان الفوز فيها لهيس وقال فيها قيس بن زهير قصياته الدي مظلهها :

## 

وحداثت بعدها واقعة في « ذات الجراجر » دامت بومين ، وكان فيها عنترة بن شداد نظهرت شجاعته بوسلًا ، وعلى هذه الوقائع وفيها مما جرى بين عبس وذبيان ندور قصة عنترة المنسهورة ، والخلاصـة ان التبلين ملتا القدل واللهب وعادتا الى الصالحة في حديث طويل (1) \*

#### حرب الفجار من فريش وكنانة وفيس عيلان

هما واقعتان او بومان ؛ سبب اليوم الاول منهما أن رجلا من كانة كان طله دين لرجل من بنى نصر من هوازن ا را من قيس ميلان ) فاعلم التخائر فواق الشعرى سوق عكاظ بقرد وقال : « من يتنفى مثل ها ابها لما لما في ظلان الكنائي ؟ » . فعل ذلك تعبيرا الرجل وقومه . فعر به رجل من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله انفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا في قيس عيلان وصرخ الكنائي في كنانة فاجتمح النساس وتحاوروا ثم اصطلحوا ولم تحداث حرب

<sup>(</sup>۱) ابن الإثير ۲۰۸ ــ ۲۳۷ ج ۱

<sup>(</sup>ع) و تد توقف الحرب بين حسن وذبيان بفضل الحارث بن عوف بن حارثة المرى وهرم ابن سنان • وقد مصحها لذلك ذهير بن أبي سلمي سعاقته التي مطلعها . • أمن أم أوفي »

أما يوم الفجار الثاني فقد وقع بعد عام الفيل بعشرين سنة في أواخر القرن السادس للميلاد ، ولم يكنُّ في أيام العربُّ أشهر مَّنه وانسَّ سَمَى الفيحار لما استحله الحيان كنانة وقيس من المحارم . وسببه أن البراض الكنان. كان رحلا فاتكا خليما قد خلمه قومه لكثرة شره ، فخوج حتى قدم على النعمان بن المنفر أبي قابوس ، وكان النعمان يَبعثُ كل عام بلطيعة تناع له في عكاظ أو ذي المجاز أو غيرهما من اسواق العرب بالمواسم ، فقسال النصان : و من يجيز لي لطيمتني هذه حتى يبلغها عكاظ ؟ ، • فقال السراض؛ : و أبيت اللمن ، أنا أجيزها على كنانة ، • فقال النعمان : و انسا أريد من
 بحيزها على كنانة وقيس ، • وكان عروة بن عتيبة الكلابي ( من قيس عيلان ) حاضراً ، فقال : و أكلب خليع يجيزها لك ؟ ٠٠ أبيت اللعن ، أنا أحبرها على أهل الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد ، فغضب البراض وقال : و وعليّ كنانة تجيزها يا عروة ؟ ، • فقال عروة : د وعلى النَّاسّ كلهم ، ، فدفع نعمان اللطيمة ألى عروة وسار بهــــا ، وخرج البراض يتبع اثره وعروة يرى مكانه ولا يخشى منه • ولكن البراض غدره بضربة بالسيف فقتله ، فلما راه رجاله قتيـــ لا انهزموا فاستاق البراض العير الى خيبر ، وبعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية في عكاظ ــ وهو كبير قــــريش يُومِئُدُ \_ يَخْبِرِهُ أَنْهُ قَتْلُ عَرُومٌ فَلْيَحَدُرُ قَيْسًا ۚ ۚ فَنَشَرَ حَرْبُ بِنَ أَمِيةُ الخُبْسَرَ بين اشراف قريش \_ ومنهم عبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة والد أبي جهل ــ واجتمعوا وتشاوروا وقالوا : « نخشي أن تطلب قيس بنُــــار قتيلها ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليم ، • واتفق رأيهم أن يخساطبوا عامر بن مالك سيد قيس بدلك ، فأتوه وقالوا له ذلك فأجاز بين النأس

واتفق أن قوما من قريش كانوا في عكاط وبلغهم ما فعسسله البراض ، وخافوا أن يكون قومهم في ضيق فوكبوا ألى مكة لنصوم ، فلسا بلغ ارئيس قيس ذلك عدم غدا ما فريش أر أو كانتالة انهما فرعان / واقسسم الا لا تزل كنانة عكاظ ابدا ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم في نخسلة ، فاقتمل القسم و كالدت قريش تنهزم ولكنها لجأت الى العرم فاحتمت به ، وكان معهم في ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلم ) وسنه محروف صنة

واعلم قومه ما قبل له وأوشكو أن يصطلحوا

فلما دخلت قریش الحرم رجعت قیس عنها ، وواعدوهم على الالتقـــــــا، پسوق عکاظه بالمام القبل لانهم لا يتركون دم عروة ، وعادت الى بلادهـــــا يحرض بصفها بعضا على الاخة بالثار

ثم جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرها ، وجمعت قريش جموعها وفيهسم كنانة والاحابيش ، وفرقت السمسلاح فيهم وخرجوا وعلى كل بطن منهم رئيس وعلى الجماعة حرب بن أمية (أمير الامراء) لمكانه من عبد مشاف اسنا ومنزلة

ركانت قيس قد تفدمت الى عكاط قبل قريش ، على كل بطن سخم رئيس . ومشت قريش حتى تركت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن أمية الحوته سفيان واو سفيان والعاص ويزر العاس بنر أميه ، فقيسة حرب وسفيان واور سفيان واور العاس انفسهم وقالوا : « أن بهرح وجل منا مكانه حتى نموت أو نظائر » ، في وصلات سوه المغابات ، كان الإسرو

واقتتل الناس قتالا شديدا ، فكان الظفر اول النهار لقيس ، وانهزم كثير من بنى كناة وفريش ونيت بنو امية نبـات الجيـال ، حنى اذا انتصف النهار عاد الظفر لقريش ، وتتلوا كثيرا من فيس ، ثم افهوت قبـس ثم نداءوا الى الصلح على ان بعدوا النقل ، فأى الفريقين نفعل له قتلى الحد ديم من الفريق الآخر ، وقعلوا وعادوا الى الوفاق والوائم (ها)

## الوقائم بين عامر بن صعصمة وقبائل أخرى

عامر بن صعصعة قبيلة من هوازن من قيس عبلان ، ولها شسأن بين قبائل الموب ، وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم ، ولها وقائع عديدة جرت لها هم قبائل مضر وهي :

(١) يوم شعب جبلة (泰泰): بين عامر بن صعصعة وتعيم ، وسبب

<sup>(8)</sup> بدات حرور الميطر بعد تولد الرسول معلوات الله عليه الى الى بديل بنتسة ، وهى من بمبعور بدينة قليلة الاصبية ، وكان ترجية بالنسبة المقورة الها تعلق فرقة من حال بمبعورة وإصدارها وتحديدا نيل المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد الإغباريون ، الا ان المبكرة المبادة اللي تشرح بها بعده محديدة ، وأيام معاد المعرب قد سرفة الإغباريون المبادة أخرى المبادة المبادئ ا

وبقسم الإنبياريون مروب ألفجار دورين : الدود الأول يسمى المام الفجار الأولى ، ووقعت فيه مناوشات ثلاث قليلة الاصبية تعرف يتابع الفجار الأول والنافي والناف

أوالدور الثاني يسمى المآم العادل الثانية ومن . يعير فقطة : ليسي بطان على كاناة وقريش ، ونطقة موضع قريب من مكة يه نفل وكروم يعير فقطة : ليسي على كاناة وقريش ، وضطة موضع قريب من مكاف يعيرة المعطود : ليسي على كاناة وقريش ، وضطة موضع يسلم المناق يسلما ، الله جنب عكمة يعير فاقطة : التاليق وقريش على موازان ، وقد شريحت في قريش كلما وطل كل يبت من يعيرتها كبير ذلك البيد ، تكان على بن هاشم الزيير بن بعد المألب وسه وسسول الله صلى

يوم العويرة أو النبس على كنانة وقريش ، والحريرة موضع بين الايداء ويكة قرب شفلة (هاه) المستقبل المستقب

ذلك ان لقيط بن زرارة عزم علىغزو عامر للأخذ بثار أخ لهكان أسيرا عندهم ومات. فبينما لقيط يتجهز بلغة أن بنيعامر وبنيعبس تحالفا ، فخابر القيائل الاخرى لتحالفه علىعبس وعامر، فأجابته أسد وعطفان واستوثقوا واستكثروا ، وساروا وهم لا يشكون انهم ظافرون لأتهم سيفتنمون غرة القوم . وكان مع لقيط ابنته دختنوس ، وكان يغزو بها معه ويستشيرها في أموره . وبينما هم سائرون لقيهم كرب بن صغوان من اشراف سعد ، فَحَيَاهُمْ وَظُلُّ سَائِرًا فَخَافُواْ أَنْ يَكُونُ مُسْرِعًا لَاطْلاعٌ أَعَدَالُهُمْ عَلَى خبرهم . فاستوقفوه وسألوه لماذا لايصحبهم بفزوهم ... فقال : انه يبحث عن ابل ضلت منه . فاتخذوا منه الواليق الآيخبر احدا ببسيرهم فعاهدهم ؟ ولكنه غضب لهذه المماملة . فلما دنا من عامر وعبس اخذ خرقة وضع بها حنظلة وشوكا وتابا وخرقتين بمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ، ثم رمي بِها حيث يستقون ولم يتكلم . فأخذها بعضهم وجاء بها ألى قيس ابن زهير أمير عبس فعلم ما يعني الرجل بهذه الامور ؛ فقال : « هذا رجلُّ قد أخذ عليه عهد ألا يكلمكم ، يخبركم أن أعداءكم قد غزوكم عدد الترأب وان شوكتهم شديدة . وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم . وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم . وأما الخرقة الحمراء فعي حاجب ابن زرارة . وأما الاحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم بها . قد الدرتكم فكونوا أحرارا واصبروا كما تصم الأحرار الكرام

فاتنوا على حكمته واستشاروه في ماذا يعطون ، فقال : « ادخلوا البلكم هذا النعب (شعب جبلة ) تم اظفرها هده الابام ولا توردوها الله ، فاذا جاء التوم اخرجوها عليهم وانخسوها بالسيوف والرماح ، فتخرب ملااعي هاشات افتشائهم وتفرق جمعهم ، واخرجوا التم في آكارها واشخوا نفوسكم » . فغطوا ما امرهم به وكثر القتل في تعيم ، واسر جماعة من رؤسائهم وعنترة مع بنى عبس ، وقتل لقيط وتعت الهزيمة على تعيم مقطان .

 (۲) بوم ذی جنب : هو ملحق بیوم شعب جبلة ، حدث بعده بسئة لان بنی عامر لما اصابوا ما اصابوه من تعیم فی ذلك الیوم وجوا ان ستاصلوهم ولكنهم فشلوا

- (٣) يوم النسار : حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر
- (٤) يوم الجفار : حدث بعد يوم النسار بسنة ولا أهمية له
  - (٥) وم المروت : وهذا أيضا بين تميم وعامر
    - (٦) يوم الرقم : هذا بين عامر وغطفان

وهناك وقائع اخرى بين المدنانية وبين مضر نفسها أو غير ذلك افغلناها لقلة اهميتها

u.

اختلف الورخون في اصل اسم مكة ، والارجم عندنا أنه الدورى او بابلي ، لأن ه مكا » في البابلية و البيت » وهو اسم الكمية عند العرب ، وهو أسم الكمية عند العرب ، وهو أسم الكمية عند العرب المعاقمة على المعاقمة من ين النهوين ، فسيوا المكان بها اشبارة الى امتيازها على البناء الجوبي من سائر ما بحيط بها من الهدن إيجاء ، والاشهر ان أول في بينها ، كما اختلفوا في الامم التي توالت عليها ، والاشهر ان أول من مكنه المسائلة ، وهو يؤيد الصابح البابلي ، قالوا : وخلف المسائلة ، وهو يؤيد الصابح البابلي ، قالوا : وخلف المسائلة ، وهو يؤيد الصابح البابلي قلبا ، ثم جادها بين السماعيل كما تقدم ، ثم الازد بعد سيل المرم ( على زدمهم ) ، ثم يئول المواحدة خزامة تكتابة تقريش ، وكانت تواني هذه الامم وتشاور » فتنزل الواحدة على الاكترى من تلك يقية ، مما يطول على الرحمة نصرحه فتكفي بالمقول منه

لم يرد ذكر حكة إذ الكلية في كتب قعاء اليرنان ؛ الا ما جاء في كتاب ديدودرس السقل في القرن الارل قبل الجلاد في الناء كلامه من النبطين ، 
هما قد يواد به مكة ، وهو قوله : « ورواء ارض الاباط بلاد بني (زومين) 
وفيها حيكل يعترمه الدرب كافة احتراما كثيرا ، » فلمله يربد الكلية ، 
ولما بنو زومين فريعا اداد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب الذي 
يولت مكة ، والمثالب أنه يربد جرهم التي يسعونها الثانية ، اذ يؤخذ من 
أسماء ملوكها أنها تولت ذلك المكان حوالي ناريخ الميلاد ، وهذه أسماؤهم 
أسماء مرابي الغداد ،

| ٩ _ الحارث  | ە ــ ئقىلة     | ا ــ جرهم     |
|-------------|----------------|---------------|
| . 1 ــ عمرو | ٦ ــ عبد السيح | ٢ _ عبد ياليل |
| 11 _ بشر    | ۷ _ مضاض       | ٣ _ جرشم      |
| ۱۲ _ مضاضر  | ۸ عمرو         | ٤ عبد المدان  |

فوجود أسم عبد المسيع بين ملوك هذه الدولة بدل على قرب عهدها من

<sup>(\*)</sup> ذكرها بطليموس الجغرافي باسم ماكورابا Makoraba ويبدو أنها كانت ممروفة قبل زمته بوقت طويل

النصرائية . فاذا مح ذلك خالف ما يقوله العرب من تروع اسماعيل في جرهم الثانية ، واسماعيل قي جرهم الثانية ، واسماعيل قي جرهم الاولى ؟ و أن يكون المواديل الواد برواج الما أن يكون المعاميل تروج في جرهم الاولى ؟ أو أن يكون الواد برواج المعامل نرواج المعامل نرواج بعض القابة أو قبيلة ، مما لا سبيل الى تحقيقه لضياع الادلة واختلاط الروابات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية - أو قبيلة منهم - والجرهمية أقابوا معافى مكة وما يليها ، حتى جانهم خزاعة وهي طائفة من عرب اليمن الدين يقول العرب أنهم هجروا بلادهم بعد سيسل العرب نتهم هجروا بلادهم بعد سيسل العرب نسب المحاملة ، ومعرو كالمحبث : « واخرجت جرهما منها ، ومعرو كثيرا من أوابد الجاهلة ، وفالهديت على عرب الحجائز ، واليد نسبوس يجر كثيرا من أوابد الجاهلة ، وفالهديت على عرب الحجائز ، واليد نسبوس تحقيق و الدي يجر فتحة في الذات عمرو بن لحي يجر فتحة في الدائمة من عرب العالمة ، « المتعان و « الناه المعاملة » ( )

وقالوا : ليست خزامة وصدها اخرجت جرهصا من مكة ، وإنها استمادت على ذاك بكنانة \_ بطن من مفر . وقد عرف البونان كتاة وذكر ها صاحب كتاب الطواف حول البحر الاربيري في الفرن الاول للميلاد ومين حدودها ، وهي توافق المطوم عند العرب من سكناها تهامة . ولما تحتمت كتالة وخزامة من عربهم فرت الى البعن على ما يقولون . وما تعارفت خزامة وكتانة ، وغلت خزامة واستقات بأمر الكمبة وجعلت لمضر أعمالا تتولاها في الحج ، وهي الإجازة بالناس يوم عونة والافاضة بهم غداة المساورات المرام

فاقام بنو خزاعة وبنو كتانة على ذلك مدة ، والولاية لخزاعة دونهم . وفي الناء ذلك تشعبت بطون كتانة ومضر كلها ، وصاروا أحياء وبيوقات متغرقين ، وهم اذ ذلك يقيمون بظواهرها

وصارت فربش فرقتين (ﷺ) : قربش البطاح ، وقربش الظواهر ، فقربش البطاح ولد قصى بن كلاب وسائر بني كسب بن لؤى . وفريش الظواهر من سواهم . وكانت خزاعة بادنة لكنانة ، ثم صار بنو كنانة بادية

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۳۳۲ ج۲

<sup>(</sup>چ) لم نسل بعد الل رأن سنظر عليه فينا يصدل باسل اسد (وريت ، ولكبرى غيرطويل بهم منه الله رأن سنظر مسكلة وبا كانت طوفر تريت ، ولكبرى دماة الملكت عليه بعض ويسالها الآورين والل وقومها ان التعير بن كانة ، وريفهم بعميه الورين والل وقومها ان حريث ، صغة الملكت على فريش بعر بن مخدله اليم القدير بن كانت " وريفهم بعد الله المالية إلى المالية الله فين من " وريفهم بعد يشتقها الألمالي والله الملكت على فين من و الله بعد الله الارتبار في بدئي الاعتمال الملكت على " وريفهم يشتقها الملكت على " وليفهم يشتقها الملكت على تعدل المسلمة الرئين " ويتعدل الله يستمثل المرتبر " ويتعدل الملكت على المناسبات المرتبر في الإعتمال المسلمة المرتبر " بعدل الاعتمال المسلمة المرتبر " بعدل الاعتمال المسلمة المرتبر " بعدل الاعتمال المسلمة المرتبر" ويتعدل المناسبات المسلمة المرتبر " بعدل الاعتمال المسلمة المرتبر" المناسبات المسلمة المرتبر " المرتبر المسلمة المرتبر " المسلمة المسل

انفر : الطبرى ۱۸۷/۳ ـ حصب الزبيرى : نسب قريش ۱۲ ـ ابن حزم فى جبهرةانساب الهولية ۱۰ ـ ابن دويد : الانتفاق ۱۸ ـ الافائن ۱۲/۱ ـ الاردئى : تاريخ مكة ۱۱/۱ ـ ابن تعديد : المادق ۲۷

لقريش ، ثم صارت قريش الظواهر بادية لقريش البطاح ، وبراد بقريش الفاهم من تكة . ومن الضواحى من كان اكثر من ذلك ، ومن الضواحى من كان اكثر من ذلك ، وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مضر من الضواحى احياد بادية وظعونا ناجمة من بطون قيس وخنسدف من المنجع وعبس احياد بادية وظعونا ناجمة من بطون قيس وخنسدف من المنجع وعبس

ونظرا النحضر كنانة وقريش فى مكة واستثنارها بمكان الحج كان الهما التقدم على سائر مضر ، وكانت كنانة قبل قريش ، وكان التقدم فى قريش كلا لين فى كن غالب بن فهر بن مالك ، وسيدهم قصى بن كلاب بن مرة ابن كعب بن الآي،

## قمی بن کلاب

لقصى بن كلاب شأن كبير في تاريخ مكة ، لانه أحدث فيها أمورا مهمة كما يظهر مما يلمي :

خلف كلاب ابنه قصيا في حجر أمه وهي يمنية ، فتزوجها ربيعة بن حرام من بني عَذَرة وقصَى طَغَلُ ، فاحتمَلتُهُ آلَى بِلاد بنيٌّ عَذْرةً وَكَانَ لُهَا من كُلاب أيضًا ولد آخر أسمه زهرة ، تركته في مُكة لأنه كان كبيرًا . ولما شب قصى وعرف نسبه رجع الى قومه . وكان الذي بلى البيت (الكعبة) يومئذ رجل من خزاعة اسمه حليل بن حبشية ، فأعجبه قصى فزوجه أبنته ، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى . ولما انتشر ولد قصى وكثر ماله وعظم شرفه مات حليل ، فرأى قصى انه أحق بالكمية ومكة من حزاعة ، وقد اطمعه في ذلك \_ فضلا عما فطر عليه من الانفة وحب الاستقلال .. أن حليلا . حماه .. لما عجز كان يعطى مفاتيح الكمية لبنته فظلت بيدها ، وكان قصى ربما اخدها وفتح الباب للناس أو أغلقه . فلما مات حليل أوصى بولاية البيت لقصى ، فأنت خزاعة عليه ذَلُّك ، فمشى برجالات قريش ودعاهم ألى نصرته فأجابوه ، وكتب ألى أخيه رزاح في عدرة مستجيشا بهم ، فقدم مع اخوته من ربيعة ومن تبعهم من قَضَاعَةً في حملة الحاج لنصرة قصى . وحدثت بسبب ذلك حروب ومنافرات أنتهت بولاية البيت لقصى ، واستقر بعكة وجمع قريشها من منازلهم بين كنانة الى مكة وقطعها ارباعا ، فانزل كل رهط منهم في منزله كانه نقلهم من البداوة الى الحضارة . وكان ذلك في أواخر القرن الرابع للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد

وقصى أول من أصاب من قريش ملكا أطاعه به قومه ، فصار له لواء العرب وحجابة البيت . وتيمنت قريش برايه فصرفوا مشووتهم البه ، فاتضدوا « دار الندوة » ازاء الكتبة في مشاوراتهم وجعلوا بابها ألى المبحد ، فكانت مجتمع الملا من فريش في مهاتهم ، ثم تصدى الأطعام الحاج وسقابته باعتبار انهم اضياف الله وزوار بيته ، وفرض على قريش خراجا يؤدونه اليه ، فحاز شرفهم كله ، وكانت له الحجابة والسسقاية والرفادة والندوة واللواء

ولما اسن قصى \_ وكان يكره عبد الدار لاته كان ضعيفا ، والخوه عبد مثاف قد شرف عليه في حياة أبيه \_ فارسي قصي لعبد الدار بعا كان له من شرف عبد مثاف ، وكان أمره في قومه كالدين المنبع لا بدائك ما نقصه من شرف عبد مثاف ، وكان أمره في قومه كالدين المنبع لا يعدل عنه ،

اقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة لهم ، ثم ظهر بنو عبد مناف على بنى عبد الدار ونافسوهم على ما بايدبهم ونازعوهم ، فافترق امر قريش وصاروا فرقتين ، وكانت بطون قريش قد صارت ١٢ بطنا وهي :

(١) بنو الحرت بن فهر (٢) بنو مخارب بن فهر (٣) عامر بن لؤى (١) عدى بن كسب (٥) سمم بن عمور (١) بنو جمع بن عمور (١) بنو تيم ابن مرة (٨) بنو مخزوم بن يقظة (١) بنو زهرة بن كلاب (١٠) بنو اسد ابن ميد المترى (١١) بنو عبد الناد (١١) بنو عبد مناف

قاجمع بنو عبد مناف على انتزاع ما بايدى بنى عبد الدار مساجعة لهم قصى ، وزعيهم في ذلك عبد شعمس أمن ولده ، وانشسعت قريش بين مقبد المقبر عبد مناف جفقة معلوم طبيا غمسوا فيها المديم فسمح حقف المطبين ، واجعموا الحرب وتأهيرة لها ، ثم تداعوا للصلح وأرضوا بنى عبد مناف أن تكون لهم السفاية والرفادة وبخص الحرب وتأهير والمقبر المقبرة والرفادة () فرض الفريقات وتحاجر الحرب بن عبد مناف الله عبد عبد مناف الله عبد مناف

وتوفى هاشم فى غزة من ارض الشام ، وخلف ابنه عبد الطلب صغيرا فى يترب عند أمه . وهى من بنى عدى ، كنفلة عمه عبد الطلب فاحتمله الى مكة وأردفته على يعره ، وتوفى الطلب بعد حين فاصحح عبد الطلب خليفته على بنى هاشم ، وآقام الم فادة والمستقابة للحاج على أحسس ما كان قومه يقيمونها بمكة قبله ، وكانت لا وفادة على ملوك اليس من حمير والحبشة ، يقيمونها بمكة قبله ، وكانت لا وفادة على ملوك اليس من حمير والعبشة ، وكان في جملة الذين وقدوا على ذك بزن الحميري لما تولى الملك

وولد لعبد المطلب عشرة أولاد ، منهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) صاحب الشريعة الاسلامية ، وست بنات . ويذكرون أنه أراد حفر بثر زمزم لرؤيا راها فاعترضته قريش ومنعوه ، ولم يكن له من الولد من ينصره ،

<sup>(</sup>١) راجع تفسير هذه المناصب في تاريخ التبدن الاسلامي الجزء الاول

فنفر اذا ولد له عشرة اولاد بلفون معه حتى بمنعوه لينحرن احدهم عند الكتبة ، جريا على عادتهم في ذلك العبد . فلما كماوا عشرة فرب عليه بالتعافر عندهم ، فخرجت القداء المنتخارة عندهم ، فخرجت القداء ان يذبع ابنه عبد الله . وتحير في امره ، فاشار عليه بعضهم ان بستشير عرافة كانت لهم في المدينة فقعل ، فأشارت ان يقتديه بالإبل ، فقداء مياثة منتقر عرافة كانت لهم في المدينة فقعل ، فأشارت ان يقتديه بالإبل ،

#### وافعة الفيل

رق أيام عبد الطلب حدث واقعة الفيل ، ومرف ذلك العام بها فقيل عام الفيل ، ومرف ذلك العام بها فقيل عام الفيل ، وسبيها ان أبره الحبث بن الما قليل عام القليل ، وتحدث الدان يحمل حجل النساق من بنى فقيم فلمحب الى القليم ، وتحدث ونجيها الإقدار ورجع ، خاط عام الرمة أن اللكن قط ذلك من أهل القليم ونجيها الإقدار ورجع ، خاط المربعة اللكن قط ذلك معلى في السمة محمود وروراه عدة أقيال على عادة الاجبائل وليم ، دل كانسامه الهرب خبر حملت على محمود وروراه عدة أقيال المن المتاتب المائية المنافق المنافقة ويتحدون المنافقة ويتحدون المنافقة ويتحدون المنافقة ويتحدون المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ويتحدون المنافقة ال

واما ابرهة فحدث في معسكره اضطراب واصيبوا بالوباء > والعرب يقولون ان طير خرجت من البحر يقال لها ابابيل رمت جند ابرهة بالحجارة ظم بصب احد بحجر الا هلك > فتراجعوا عن مكة وزادت الكعبة بذلك كرامة وتقدسا

بهى يسيعه ازيكون ها دو السبب الذي خز ارجة على المبير ال كفيرين الفليس كانت المسلس كل كفيرين الفليس كانت المبير المن كفيرين الفليس كانت بالمبين الكليس كانت والمبين المبين المبين المبين المبين المبين المبين المبين المبين والمبين وقد بحرب المبين والمبين وقد بحرب المبين والمبين والمبين المبين المبي

ورجع عبد الطلب الى مكة وقد زاد رفعة ، وعلم أن بعض ملوك ساسان كان قد أهدى الكبة تمثالين من ذهب وأسيافا دفتنها جرهم في دمزم عند خروجها ، فاسر بعفرها واستخرج التمثالين وضربهما حلية للكعبة وضرب الاسياف باب حديد لها ، وكان لقريش خصائص وعادات وأداب تمتاز بها عن سائر العرب

#### الدينة (شوب)

## لاريخها

ومن مدن الحجاز العامرة أيضا المدينة ( يثرب ) وأهلها من غير عدنان ، وعمون أن أصلهم من اليمن في جملة من هاجرها بعد سيل العرم ، ولها تاريخ قديم لا يعرف أوله . والمشهور عند العرب أن المدينة أول من نزلها العماليق ، اقام فيها منهم قبائل نسمى هف وسعد بن هفان وبنومطروبل ، ثم نزلها اليهود من اقدم ازمانهم . قيلَ انهم اتوها من امام موسى في اثناء حروبه مع الكنمانيين ، ولهم في ذلك حديث طويل قالوا : « لما وطيء موسى الشام وهلك أهلها بعث بعثا من رجاله الى الحجاز وفيه العماليق ، وأمرهم ان لايستبقوا احدا ممن بلغوا الحلم الا من دخل في دينه ، فقدموا عليهم فقاتلوهم فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم ، وأسروا أبنا له شابا جميلاً كاحسن من رؤى في زمانه ، فضنوا به عن القتل وقالوا : نستحییه حتی نقدم به علی موسی فیری فیه رایه ، فأقبلوا وهو معهم وقيض الله موسى قُبِلَ قدومهم ، فلمَّا قربوا وسمع بنو أسرائيلٌ بذلكُ للقوهم وسالوهم عن أخبارهم فاخبروهم بما فتح الله عليهم . قالوا : « فما هذا القتى الذي معكم ؟ » فأخبروهم بقصته فقالوا : « أن هذه معصية منكم لمخالفتكم أمر نبيكم ، والله لا دخلتهم علينــــــــاً بلادا أبدا ، ، فحالوا بينهم وبين الشام ، فقال ذلك الجيش : « ما بلد أن منعتم بلدكم خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهله فارجعوا اليه » . فعادوا النها فأقاموا بها (١)

ذلك ما يروبه العرب عن اول سكنى اليهود المدينة . وكان اليهود اهل مدنية وذكاء وتجارة ، فعا لبنوا ان اقتنوا الضياع والاحوال واصبحت تجارة المدينة وترونها في ابديهم . فرغب الحوانهم التزوح اليهم ، ولا سيما ما اصابهم من الذل في دولة الروم ، وخصوصا بعد ظهور النصرائية وانتصار القياسرة لها . فكان اليهود يتوافدون الى المدينة عنسائر والحراد

<sup>(</sup>١) باقوت ٢٦١ ج ٤ والاغاني ٩٤ ج ١٩

من الاضطهاد او الظلم ، فتكاثروا فى المدينة وظهر منهم عدة قبائل اشهرها قريظة والنضير وبنو هدل

لم نوالها الاوس والخزرج وهم بطون من الارد اللذين يقول العرب انهم 
من كلان ، واقهم نوحرا من البين في جملة النازعين بعد سبل الهرم ، 
وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول التحالية خارج البين . نول الاوس 
وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول التحالية خارج البين . نول الاوس 
ما البيود ملك تسديد 
ما المنزج برائلك النازجين فاستجرارها بالفساسسة ، وقياما بالتبايمة ، 
فاعاترهم وانتقمرا لهم في حديث طويل لا فائلة من ذكره (١) خلاصته ان 
اللذين أنوا لاكانتهم مكروا بالبهود وقتارا رؤساء من ذكره (ال خلاصته ان 
والجنزرج من يومند أعز الهل اللهذية ، وساد ذكرهم وصادت لهم الاموال 
ونزلوا البيدية ونيا بها القصور والأعلى ، وهم الذين عرفوا بعد الإسلام 
ونزلوا البيدة ونيا بها القصور والأعلى ، وهم الذين عرفوا بعد الإسلام 
ونزلوا المنتج ونيا بها عاجر البه

#### العروب بين الاوس والخزرج

ولم يزل الاوس والخزرج في اتفاق واجتماع حتى وقع الاختلافبينهم وجرتُ أَلُوقَائُم ، وأول حرَّب جرت بينهم تعرف بحرب سمير ، وكانُ سببها أن رجلًا من بني تعلبة من سعد بن ذبيان بقال له كعب بن العجلان نول على مالك بن العجلان السالمي فحالفه وأقام معه ، فخرج كعب يوما الَّيُّ سَوَّقَ بِنِي قُيْنَقَاعَ فَرايَ رَجِلًا مَن غَطْفَان مَعَهُ فُرِسَ وَهُو نَقُولُ : ﴿ لَيَأْخُلُ هَذَا الْفُرِسُ آعزَ أَهَلَ يُتْرَبُ ﴾ فقال رجل : فلأن ، وقال رجل آخر : احيحة بن الجلاح الأوسى ، وقال غيرهما : فلان بن فلأن اليهودي افضل أهلها . فَدَفَعُ كُمِّبِ الْفَرْسِ الَّي مالكَ بن العجلانُ فَقَالَ كَعَبُّ : أَلَمْ أَقَلَ لَكُمَّ ان حليفي مآلكا افضاكم ؟ . . ففضب من ذلك رجل من الاوس من بني عمرو بني عوف نقال له سمير وشتمه ، وافترقا وبقي كعب ما شاء الله . ثم قصد سوقا لهم بقباء فقصده سمير ولازمه حتى خلت السوق فقتله ، وأخبر مالك بن المحلان بقتله فارسل الى بني عمرو بن عوف بطلب قاتله فارسلوا : « أنا لا نُدرى من قتله » ، وترددت الرسل بينهم ، هو يطلب سميرًا وهم ينكرون قتله ؛ ثم عرضوا عليه الديَّة فَقَبِلُهَا . وكانَّتُ ديَّة بطون الأنصار . ثم التقوا مرة اخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل ، وكان الظفر بومنذ للأوس ، فلما افترقوا ارسلت الاوس الى مالك بدعونه الى أن يحكم بينهم المندر بن حرام النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت ابن المُنذر ، فأجابهم الى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يعطوا كعبا حُلَّيف مالك دية الصريح ، ثم يعود الى سنتهم القديمة . فرضوا بذلك وحملوا الدية ، وافترقوا وقد شبت البغضاء في نغوسهم وتمكنت المداوة بيتهم

<sup>(</sup>۱) ياقوت ١٦٧ ج 1

والمات بينه بعد ذلك عدة وقاع صغت فيها العداء . هي من قبيل العطيف فيه تصف دية النسب منه ، فاني مالك الا اخط دية المله ، ولمها والمتنوا من ذلك وقالوا : نعطى دية المجليف وهي النصف ، ولج الأمر والم والمواد أن في المجليف وهي النصف ، ولج الأمر والم في المال المحادثة ، في المحتوب المال المحادثة والمتنوا قتلاً عنها المحادث الم الالالم والمتنوز والمتارخ المحادث من المخروج ، وحرب بني عمو وبي عوف من والخور عين المحرث من المخروج ، وحرب بني عمو وبي عوف من المحمدين بن الالسلت بين بني والى والمن والمتنوز عين المحرث من المخروج ، وحرب المحدين بن الالسلت بين بني والى والمن المحرب بني عمر من بني نظم من المحرب من المحرب وبني مالان بن النجار المحدد ال

#### . ASSES

ومن مدن الحجاز التي يصد اطها حضرا الطائف ، وهي بلد حالق ويسانين وفاكهة ورباحين > كان اهلها من عدوان الطائف ، منهم حكم العرب عامر بن الظرب ، وقد ذكرنا خيره في ما تقد ، وكثر عددهم حتى قاديرا سبعين الفا ، بني بعضهم على بعض فهلكوا وقل عندهم ، وكان قسى بن منيه \* وهو من تقيف » صهوا لعامر بن الظرب ، وكان بنوه بينهم فلما ضغه امر عدوان تفلت عليها لقيف وهم فرع من هوازن (۱) ولها ذكر كبير في صدر الاسلام ويعده (پي)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ۳۰۳ ــ ۳۱۳ ج ۱ (۲) ابن خلدون ۲۳۸ ج ۲

نهن الرحمة بينهر الكتاب دونه قال الأوقف في مطلعه وفي مواضح كبيرة عنه أن مضروع الكتاب أول الاسركان على أن يقع في جوابين ، أولها خط والناس يتناول الإدبان والمستشخص والعاملت والنظر وما الل وللف - وقعله الحد أخيرة لا والني مصطورة ، وهم المستشخص يميّ من كابة البراء المناسي بعد أن الخرج الجور، الأول من ء قاريخ النهين الإسلاسي ، وفيه ماوز خمية من حسارة المدني لينظم الإجلسانية وإنانهم قبل الارتفاد

# فتخسس

| منفح |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۰    | تقىسىمىدىم                                                                |
| ٠,   |                                                                           |
|      | تبهيد في مصيادد تاويخ<br>العوب قبل الاســــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۷   | سقم مسفا التاريخ                                                          |
| ١٧   | المصادر الكتابية أو الكتب المدونة                                         |
| 44   | المصادر المنقوشة على الاثار                                               |
| 77   | جِغرافية بلاد العــوب                                                     |
| 44   | · العــــرب                                                               |
| £    | مِن هم العرب وابن مهد الساميين ؟                                          |
| 10   | أقسام تاريخ العرب                                                         |
| - "  | -                                                                         |
|      | الطبقة الاول<br>العرب البائدة                                             |
| ٤٩   | عرب الشمال في الطور الاول                                                 |
| ٥.   | العمالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 20   | العيسالقة في العراق                                                       |
| 00   | وولة حميدورابي س                                                          |
| ٥٧   | تبدن دولة حبورابي                                                         |
| ٥٩   | نظام الاجتماع                                                             |
| 75   | التجارة ونظام العكومة والعلم                                              |
| 78   | هل <b>دولة حبورابي عربية ؟</b>                                            |
| 77   | العمالقة في مصر ( هيكسوس )                                                |
| 79   | دولة الفسيسياسو                                                           |
| ٧.   | على الشمامو عرب ؟                                                         |
| ٧٤   | بقايا المسلسالة                                                           |
| ٧٤   | k                                                                         |

| صفحأ      |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VY</b> |                                                                                                     |
| ٧٩        | طبيم وجديس                                                                                          |
| ۸۱        | حولة الانبياط                                                                                       |
| ۸۳        | مدينينة بطرا                                                                                        |
| ۸٥        | ٧١ نېــــاط ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠                        |
| ۸٦        | ماوك الانبـــاط                                                                                     |
| ٩.        | متمسيدن الانباط                                                                                     |
| 95        | . هل الانباط عرب ؟ بج ي                                                                             |
| ٩٨        | كُولَة تَدْمَى شَقَّ فِي فِي                                                                        |
| \         | ُولَة تَسَرَّ                                                                                       |
| ٠.٤       | 5 % St                                                                                              |
| ٠.        | آثار تدمر في في الله في الله بي                                                                     |
| ٠٦        | لغة آثار تدمر وكلَّابِيقُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
| ٠٧        | آثار تعمر وكانتها الله الله الله الله الله الله الله ا                                              |
| ٠٩        | أم متفرقة في شمالي بلاد العرب                                                                       |
| ١.        | غزو المصريين بلاد الغَيْرِب                                                                         |
| 11        | غزو الاشوريين بلاد العرب                                                                            |
| ١٤        | غزو الغرس وغيرهم بلاد ألعرب                                                                         |
|           |                                                                                                     |
|           | الطبقة الثانية<br>دول المن أو العنب                                                                 |
|           | کون ایش او اطبوب                                                                                    |
| 11        | <b>دول اليمن</b>                                                                                    |
| ۲.        | مايقوله المرب عن دول اليمن                                                                          |
| 77        | التبابعة عند العرب                                                                                  |
| 17        | فتح الاحباش اليمن                                                                                   |
| *1        | ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن                                                                     |
| ۲۸        | تمهيد في أصل حكومات اليبن                                                                           |
| ٣٠        | · العولة المينيــــــة                                                                              |
| ۳.        |                                                                                                     |

| صة  |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| ۲   | امـــل المعينيين                           |
| ٦   | العولة السميمياية                          |
| Α.  | دولة سبأ الحقيقية                          |
| ٩   | سبب انقضاه دولة سبأ                        |
| 1   | دولة حمير أو العصر الحجري                  |
| ۳   | الطبقة الأولى من ملوك حمير                 |
| ٣   | الطبقة الثانية من ملوك حمير                |
| ٦   | العصر الحبشي في اليمن                      |
| ٧   | فتح الاحباش الاخبر                         |
| ۲   | دولة اليمن الصغرى                          |
| 7   | تمسيدن اليمن القديم                        |
| ٦   | النظام الاجتمــاعي                         |
| ٩   | الصناعة والزراعة والتعدين                  |
| ۲   | العبــــــارة                              |
| ۹   |                                            |
| ٠.  | صد مارب او صد العرم                        |
| ^   | رواية الهمداني عن سد مارب                  |
| η.  | رمن بني هذا السد ٠٠ومتي ؟                  |
| 'Α  | التجارة في بلاد العرب                      |
| ۸.  | الحضيينيارة                                |
|     | الطبقة الثالثة<br>المدنانية أو الإسماعيلية |
| ٥   | عرب الشـــــمال                            |
| ٨   | اقدم أخبارالعدنانيين                       |
| ١.  | ٔ عرب عــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| . * | قضـــاعة                                   |
| •   | جذيمة الابرش يا                            |
| ٨   | انمــار ۰ آیاد                             |

| مبفحة |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 199   | ربيٹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ۲.,   | مفر                                                              |
| 1.4   | الدول القحطانية خارج اليمن ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · |
| r.v   | رولة الفساسنة                                                    |
| Y+A   | ووله العسامية ماوك غسيسان                                        |
| 112   | موو عسان في تاريخ اليونان                                        |
| 714   | مبلكة الفساسنة وآثارها                                           |
| 771   | دولة النخمين في العراق                                           |
| ***   | دوله التحميين في العراق                                          |
| ***   | الحسيدة ملوك الحسيرة                                             |
| 72.   | ملو الحسيرة الخمين                                               |
|       |                                                                  |
| 137   | ديامهم ساساساساساسا ساساسا ساساسا                                |
| 727   | دولة كنسية                                                       |
| 722   | ملوك كتيب الق                                                    |
| TEA   | عرب الصـــــــغا                                                 |
| 101   | أيام العرب                                                       |
| 404   | استقلال عدنان عن اليمن                                           |
| 405   | أيام العدنانية مع سواهم                                          |
| 40V   | أيام العدنانية فيما بينهم                                        |
| 404   | الوقائع بين ربيعة ومضر                                           |
| *74   | الوقائع بين قبائل ربيمة                                          |
| ***   | الوقائع بين قبائل مضر                                            |
| 177   | حرب الفجينيار                                                    |
| 777   | الوقائع بين عامر بن صمصمة وغيرهم                                 |
| 440   | حضر المدنانية في مكة                                             |
| 44.   | الله ينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 747   | اللأب الله                                                       |
|       |                                                                  |



طبع عطابع مؤسسة دار العلال



